لطيف فاتح فرج ترجمة: يوسف زەنكەنە

## من نقرة السلمان الى الموت

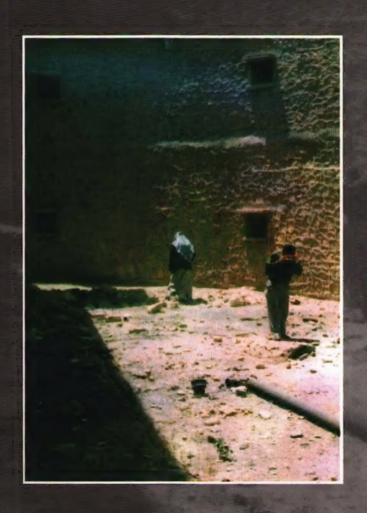



# منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.forumarabia.com

## من نقرة السلمان إلى الموت

لطيف فاتح فرج ترجمة: يوسف زهنگهنه اسم الكتاب: من نقرة السلمان إلى الموت

اسم المؤلف: لطيف فاتح فرج

اسم الترجمه يوسف زمنكمنه

تصميم: جمال حسين

الطبعة الثانية: كوردستان - سليمانية

مطبعة دار سردم للطباعة والنشر

عدد النسخ: ٥٠٠

رقم الايناع: ٤٧١ لسنة ٢٠٠٧

سعر النسخة: ١٠٠٠ دينارُ

www.sardamco.com

### من نقرة السلمان إلى الموت

لطيف فاتح فرج ترجمة: يوسف زەنگەنە سلسلة كتب سردم العربي العدد ١٠

المشرف العام على السلسلة نوزاد احمد اسود

#### إهداء المتزجم

- إلى كل عربي يتفهم القضية الكردية.
  - إلى أبنائي سمير، أمير، هيمن.
- إلى زوجتي التي وقفت في جانبي عند أحلك الظروف.

واخيراً إلى كل من يكتب حرفا للمؤنفلين.

#### تمهيد

لا أدري مسن أيسن أبدا؟ وكيف أبدا؟ حيث هذه الأرض المدودة ليس فيها مكان يقف عليه إنسان. لان كل شبر من تراب هذا الوطن يحتوي رفاة إنسان من هذا البلد أعدم وفتل ودهن مسن قبل صدام وجلاوزته، فقصص المقابر الجماعية في العسراق تذكرني برباعيات (خيام) الشعرية، حيث يقول (كل المزهريات مصنوعة من أشلاء وعظام البشر).

الحديث عن صدام وحزبه(حزب البعث) وشعارات وهتافات البعث. وعن حروب صدام الخارجية والداخلية ضد شعبه، وحول العالم المحيط به وعن المجازر والمقابر الجماعية.... الخ

كل هذا يحتاج إلى وهت طويل وهنا لا أريد الخوض في تفاصيل هذه المواضيع.

ويجب أن لا ننسس أن الذي وراء صدام وجرائمه هو حزب البعث العربي الاشتراكي ووراء هـنا الحزب المئات بل الألوف من المجرمين الصغار والكبار سـاهم كل واحد من هؤلاء بشكل أو بآخر في المجازر والمقابر الجماعية.

في الحقيقة يجب ان نعرف بأن صدام أرهبنا. وعُدا صدام هنالك العديد من الأسماء التي ترهبنا وتخفينا. فالعراقيون يتخوفون منها على مر المئات من السنين القادمة على أن هؤلاء بشر مضرّسون وهؤلاء سيبقون في ذاكرة العراقيين كوحوش زمانهم وسيدخلون سيجلات التأريخ السوداء بسبب إجرامهم الوحشي.. ونستطيع لمئات السنين القادمة أن نضرب الأمثال لأجيالنا على وحشية (على حسن الجيد) الملقب بـ(على الكيمياوي).

لطيف فاتح فرج

#### لجنة الجنوب للبحث عن القابر الجماعية للضحاما الكرد

بعد سقوط نظام البعث مباشرة بادرت حكومة اقليم كردستان بتشكيل لجنتين للبحث والعثور على المقابر الجماعية والتعرف اليها وتم تكليفي مع أثنين من أصدقائي بالبحث في الجنوب.

وبعد جلسة أو جلستين مع الدكتور (برهم احمد صالح) والأخ (صلاح رشيد) انطلقنا نحو الجنوب.

وبحكم عملي كصحفي اسعدت جدا بهذا الشرف كي استطيع في المستقبل تدوين الوثائق والتقاط الصور وتقديمها للقراء، هذا من جهة. ولكني تأثرت وحزنت كثيراً في نفسس الوقت لأننا نبحث عن رفاة المؤنفلين الذين مازالت عوائلهم تنتظر عودتهم بشوق.. فإذا عدنا ماذا نقول لأمهات المؤنفلين؟ نقول هذا رفاة وعظام أبنائكن؟ كيف نستطيع أن نسلب حق الإنتظار منهن؟ ونقول لهن لا تنتظرن وعلى طول السنوات المضية لم تستطع أية جهة ان تقول لهن ذلك صراحة.

كل هذه الجروح والآلام عاشت معي طول رحلتي وقد عشت قبل هذا عشر سنوات بين ظهراني عوائل المؤنفلين. وأطلعت عن كثب على معاناتهم في الوقت الذي كنت فيه أستطيع العيش في مدينة السليمانية وأمارس مهامي الصحفية.. وكم من مرة دعيت إلى ذلك ولكني أخترت العيش مع هذه العوائل.. فتعايشت مع جروحهم وآلامهم في الإنتظار وأخيراً لم يجنوا من الإنتظار سوى الدموع.

تألفت لجنة الجنوب للبحث عن المقابر الجماعية من (منصور محمد كريم) المدير العام في وزارة حقوق الإنسان والمرحلين والمؤنفلين و (آريان محمد علي) الحقوقي في الوزارة و (صمد زمنگهنه) من مكتب حقوق الإنسان وأنا كصحفي.

بدأت رحلتنا في نهاية شهر آيار، وقبلها سافرت مرتين إلى بغداد بعد سقوط(صدام).

الأولى كانت في (٢٠٠٣/٤/١٧) أي بعد ثمانية أيام من سقوط الصنم وكانت الغاية من الرحلة مشاهدة آثار الحرب الأخيرة وما سببته من دمار على العراق وكرحلة صحفية.

وفي ذلك قد أكون أول صحفي زرت بغداد من اقليم كردستان.

رأيست بغداد وكأنها معسكر كبير مملوء بالاعتدة والأسلحة والمدرعات والدبابات، تجد هذه الأشياء في كل أزقة بغداد تقريباً.. والفوضى تعم العاصمة.. والسنة الدخان تتصاعد من الوزارات والمؤسسات وتتطاير في الهواء.

ورحلتي الثانية إلى بغداد كانت في نهاية ذلك الشهر مع عدد من نساء المؤنفلين وعوائلهم. وضمت هذه الزيارة، وفود السليمانية وهولير وجمجمال وكركوك وضم الجميع عدد من الباصات التي تقل الواحدة منها (٤٨) فرداً وصلنا بغداد.. ونزلنا في ساحة التحرير مع عدد هائل من نساء المؤنفلين.. اللواتي يردن إيصال صوتهن إلى كل الدنيا وفي تلك الأثناء كانت بغداد تعج بالقيادات والمسؤولين الكرد وهناك رؤساء كرد.. ولكن لم يستقبل أحد من أولئك. هؤلاء النساء اليائسات المتشحات بالسواد الكامل.. لم يلق احد من المسؤولين التحية عليهن.. فصار (كارنر) كالطائر العنقاء ولم يستطع أحد الإمساك به فنساء الكرد كن يحملن صور ضحاياهن على صدورهن. وتعجن بالبكاء وتذرفن الدموع.. والكاميرات تصورهن من كل حدب وصوب. والقيادة الكردية لم تكن هناك في الوقت الذي كان يدور كل أحاديثهم حول كوارث الأنفال وضحايا الجريمة.

قدمت فرقة (نالي) القادمة من (هولير) إستعراضين متواضعين وجمعية الفنون الجميلة التي جاءت من "جمجمال" كانت تأمل في القيام باستعراض ولكنها عندما رأت عدم حضور ولو مسؤول كردي واحد من المتواجدين في بغداد وأحسوا بغربة هناك، تخلوا عن أداء العرض، وقام عدد من الفنانين بعرض عدة لوحات فنية للصحفيين نتعلق بالكارثة..فكان هذا كل كلامنا في بغداد عن كارثة الأنفال.

وشاركنا في هذه الرحلة الطالب (دلير علي كرم) وكان يولي القضية أهتماماً بالغاً.. ساتحدث عنه في الصفحات القادمة "رحمه الله" كان حينها طالباً في الصف السادس الإعدادي. سافرت قبل هذه الرحلة إلى بغداد مرتين.. ولكن رحلتنا هذه كانت منظمة وهترتها أطول من الرحلتين اللتين سيقتا هذه الرحلة.

توجهت لجنتنا إلى بغداد على أمل الحصول على وثائق وشواهد وأوراق ومستمسكات تدين المجرمين ومن ثم السفر نحو الجنوب..

في أول لحظة دخولنا العاصمة (بغداد) قابلنا عضو مكتب سياسي وهو مسؤول كبير فنظر بإهمال إلى مهمتنا وقال لنا: (أنتم مجانين ليس إلا).

وحينما سبمعنا هينه الكلمات من ذلك المسؤول ازددنا تصميماً وعزماً على اداء مهمتنا. ولم ننكسر أو نتخاذل عن أداء الواجب وقلنا لا نحتاج إلى مساعدة أحد، سوى أوئئك الشهود الذين يعرفون أماكن المقابر الجماعية من سكان الجنوب.

ومن هنا أريد أن أذكر للتأريخ دور المكتور (برهم صالح) و(صلاح رشيد) حيث قدما لنا كل أنواع المون... وكانا يقولان لنا (إن هؤلاء المؤنفلين هم عوائلنا وبما أنهم من كردستان فهم إخواننا).

وانتم ترون الفرق بين هذين القياديين في الرأي... فمنهم من (يأكل الخبز والبصل بالقضية)كما يقول المثل الكردي.... ومنهم من له موقف الدكتور برهم و صلاح رشيد، أما نحن في اللجنة فأصررنا على مواصلة العمل.

#### البحث عن الأحية

كانت خطوتنا الأولى نحو (الحيدرية) (خان نص) بين النجف وكربلاء... أجتمع في ذلك المكان أغلب شيعة العراق الذين قدموا للتنقيب عن شهدائهم وكانوا يستريحون حول (مركز الخان) ويسمونه (خان ربع) أيضاً.

سكان النطقة هادئون ويشتغاون غالباً بأمور الحياة اليومية.

وقد ظلمهم نظام صدام كثيراً، وظهرت في هذه النطقة مقاومة عنيفة وواسعة لكن صدام محاهم.

عانى الشيعة على العموم كثيراً من ظلم البعث على الرغم من أنهم يمثلون الأغلبية في العراق، (٥٥٪) من سكان العراق، مع ذلك نادراً ما تسلم الشيعة مناصب مهمة في الدولة العراقية فلحين سقوط صدام تبدل رئيس الوزراء أكثر من (٧٢)مرة كان نصيب الشيعة (٥) مرات فقط وهؤلاء الخمسة شكلوا الحكومة (٦) مرات فقط.

ويجب أن لا ننسس أنه خلال (٢٥) سنة على تكوين دولة العراق... شكل الشيعة الحكومة في عهد (صالح جبر) سنة ١٩٤٧ مرة واحدة ومن سنة ١٩٥٨ إلى سقوط صدام شكل شيعى الحكومة مرة واحدة وهو(ناجي طالب) في ١/آب سنة ١٩٦٦م.

ومن هنا ندرك مدى مظلومية الشبيعة على الرغم من أن شبيعة العراق يتباهون بعراقيتهم ولكن هذا لا يكفي ولا يمنع بأن يتعرضوا إلى حملات إبادة جماعية وقتل وتشريد واعتقال، فكنا نرى اعتقالهم وسجنهم في زنزانات النظام بحجة وتهمة التشيع والإيرانية.

ولزيادة المعلومات حول مظلومية الشيعة يمكن للقارئ الكريم أن يراجع الكتب التأريخية في هذا المجال مثل كتاب الدكتور (حسين الشهرستاني): (الهروب إلى الحرية)، وهو افضل شاهد على الوالنا.

الشيعة يؤكدون دوماً على أن هناك طائفتين مظلومتين في العراق هما (الكرد والشيعة) وهؤلاء يمثلون ثلاثة أرباع سكان العراق والشيعة يتعاطفون مع الكرد ويحبونهم، فقد اتضحت لنا هذه الحقيقة أثناء رحلتنا هذه ويمكن أن يكون السبب في ارسال الكرد ليقتلوا ويدهنوا في الجنوب. هو لمحو القومية الكردية من جهة وتخويف وترهيب الشيعة. وهذه هي الحقيقة.

قبل ذهابننا إلى الحيدرية مررنا بكربلاء وهناك زرنا (جمعية حقوق الإنسان في العراق/فرع كربلاء)، حيث مجموعة منشغلة بأعمال ونشاطات الجمعية وبعد ذلك تغير إسم الجمعية إلى (مراقبة حقوق الإنسان) ومن أولئك العاملين في الجمعية (وصفي كناني ومهند كناني وآخرون) ومهند هو المسؤول عن المنظمة وهو رجل هادئ يدرك مسؤوليات مهنته جيداً.

كان يساعد المواطنين كثيراً وهم منشفاون كثيراً بحقوق الإنسان، وقاموا بتأسيس عدة لجان أخرى وكانوا بعرفون مكان (٢٩) مقررة جماعية بالقرب من الحدود.

وإحدى تلك المقابر عائدة (للكرد) ويجب علينا زيارة تلك المقبرة، وهذه القبور الجماعية تمت معرفة مكانها بمساعدة سكان المنطقة، فأخبروا الجهات المعنية عنها، وهؤلاء المواطنون أعلمونا بمقابر الكرد.

وبعد استراحة قصيرة اتجهنا سنويا نحو الحيدرية. والحيدرية تبعد حوالي ٥٨٠م عن كربلاء نحو النجف، والناحية تقع بين النجف وكربلاء.

وتلك المنطقة التي توجد فيها رفاة الكرد تسمى (المزارع ـ الخط الثالث).

وأثناء خروجنا من الناحية برفقة عدد من الشهود على المقابر الجماعية وهم كل من (عباس عاصي وكريم عطية وعلي عبدالأمير) وفي الطريق وداخل سيارة (الكيا) كانوا يتحدثون عن تلك الأيام التي نفذت فيها حمالات الأنفال والاعدامات وتم قتل الضحايا وكانوا يسمعون عويل وبكاء هؤلاء الكرد. وهتافات (الله أكبر) وصيحاتهم. وسماعهم أصوات العيارات النارية لعفالقة النظام.

وأعطانا (كريم) في شدة ثلاث ساعات ومحفظة جبب (جزدان) وعدداً من «هويات

الأحوال المدنية» تعود للضحايا وللأسف الصور والكتابات المدونة على الهويات كانت ممسوحة كلياً، ولكن سعدنا بوجود معلومة (عدد المحافظة) على الهوية. والساعات كانت متوقفة وعاطلة في هذه الأوقات ٢٠٠٠ الثانية وتسع دقائق، وكذلك ٢٠٠٠ العاشرة وخمس دقائق. وكانت نوعية الساعات وماركاتها هي ساعات (الأورينت) وفي الصفحات القادمة نتحدث عن تلك الساعات، وعند وصوئنا المكان وجدنا (جمعية حقوق الإنسان/فرع كربلاء) قد خطت بخط واضح على لوحة معدنية الآتي (المقسيرة تعود لأبناء شعبنا الكردي العزيز ـ بأشراف منظمة حقوق الإنسان . فرع كربلاء . الحيدرية ـ يحرم الدخول اليها) .

وعند قراءتي لهذه اللوحة، انتابتني موجة حارة وقوية من البكاء وبغزارة ، لا أدري في تلك اللحظة التي رأيت فيها رفاة ضحايا الكرد الغرباء تحت رمال الصحراء تذكرت تلك اللوحة التي رسمتها عن الصحراء وهي عبارة عن قصة المؤنفلين في الصحراء وهي رفاة الكرد وفوقها وردة النرجس وهذه هي تلك الصورة اراها مجدداً.. تمالكت نفسي كسى لا اظهر ضعيفاً في هذا الموقف المختلط بالبكاء والبكاء ليس من شيم الرجال كما يقال ويعني الضعف أحياناً، وفي اعتقادي هنا الرجال مظلومون لأن الآخرين لا يتركون الرجل يبكي براحته وينفث أحزانه العميقة ودموعه المنحصرة.

في الصحراء ومع أخوتنا العرب الذين تجمعوا حولنا.. قرأنا سورة الفاتحة على روح الضحايا ثم اجتمعنا إلى أحاديث هؤلاء المتجمعين. فسردوا لنا روايات واقعية حيث قال (محمد عبدالواحد جوهر) حينما كنت راعياً في المنطقة رأيت ثلاث سيارات كبيرة وعدة سيارات صغيرة جاءت إلى هذا المكان. وقبلها بأيام رأيت عدة شفلات قامت بحفر عدة حفر، ثم سسمعت أطلاقات عيارات نارية فتحققت منها فتأكلت بأنها إطلاقات إعدام أبرياء.

يبلغ عرض المقبرة الجماعية ٢٠ متراً وطولها ٦٠ متراً ... وفي متر مربع واحد من المقبرة تتواجد رفاة وعظام ١٢ ضحية تم إخراجها .

هـذه اول رحلة لنا إلى الجنوب وهذه أول مقبرة جماعية ذهبنا اليها في الجنوب،

وقبلنا كانت لجنة حقوق الإنسان برفقة السيد (سعدون فيلي) نائب وزير حقوق الإنسان والمرحلين والمؤنفلين قد زارت (الشنافية) حيث مقبرة جماعية اخرى أكبر من هذه المقبرة. فكان عدد الضحايا داخل المقبرة يبلغ الآلاف.

#### الجنوب مناطق مدمرة

لم يترك نظام البعث في كل مناطق الجنوب سوى الخراب.

الخراب داخل المدن الكبيرة الخراب في الأزقة والشوارع الرئيسة وفي (الكورنيشات) فأجمل المحلات والدكاكين تجري من أمامها مجاري المياه فتمحوا كل ماهو جميل. هـنا المظهر يتكرر في جميع المحافظات في البصرة والناصرية والسماوة وكربلاء ، تعمد البعث عدم تطوير تلك المناطق. وكما هو معلوم كانت القيادة السياسية العراقية خالية أو نادراً ما نجد فيها قيادياً من كردسـتان والجنوب . وقام النظام بتصفية كل أولئك ومن تبقى فهم جواسيس البعث وإزلامه.

كانت سياســة النظام تهدف إلى تهميش تلك المناطق من العطاءات وحملات الاعمار والجميع يعلم أن هموم البعثيين كانت شراء الدبايات قبل بناء مدرسة.

وكان تكفي تلك المحافظات الأموال التي تصرف على التماثيل والصور الصدامية كي تزدهر وترتقي.

وهذا الاهمال المتعمد أشعر المواطن الجنوبي باليأس التام .

ونحن في الجنوب لم نشاهد أي مَعْلُم للجمال سوى جمال فتيات الجنوب.

لذلك فان سبكان مدن «البصرة والسبماوة والناصرية» لم يهتموا ببناء وتجميل مساكنهم وكذلك لم يفكروا حتى في إقامة حديقة وزراعتها بالزهور لينعموا بروائحها الزكية.

كان الجنوب في عهد النظام عبارة عن معسكر كبير لايحتاج إلى حدائق و زهور... ولا تندهشوا أو تتعجبوا لو قلت لكم أن في كل محافظات الجنوب لا توجد حدائق بعدد حداثق مدينة السليمانية وحدها (وقت كتابة هذا الموضوع صيف ٢٠٠٣)، وبدل كل حديقة بنى البعثيون هناك معسكراً.

معسكر مليء بالعتاد والأسلحة والمدافع، مليء بالظلم والقمع والارهاب والعذاب.

ومناظر المسكرات تذكرنا بجبروت البعث ونحن حينما نقول الجنوب عبارة عن معسكر كبير ومهجور. فنذكر لذلك مثالاً لمدينة كبيرة كالبصرة.. فبالقرب من موانئ المدينة وشواطئها تشاهد المياه الآسنة وجريان مجاري البيوت وترى أكوام القمامة فتفقد المدينة كل جمالها ولا ترى رمزاً للجمال. وتعتبر أكوام القمامة مركزاً مهما للفئران والجرذان والقطط، وبسبب قربها من الفنادق والمطاعم . فترى أكوام الذباب والصراصر بالقرب من تلك الفنادق والمطاعم .

فالجنوب عبارة عن خراب في خراب وتشعر بخوف شديد في بعض الأماكن والأزقة لأن على مدى النظر لا ترى إلا خراباً وفراغاً .

ونجح البعث في جعل المنطقة يابسة قاحلة كي يستطيع السيطرة عليها..

واستطاع النظام أن يعرف إيرادات كل منطقة ويضعها تحت سيطرته.. كان النظام يستطيع توزيع الثروة بالتساوي على كل محافظات العراق ويجعل من العراق أجمل دولة على الصعيد العالمي بسبب تواجد النفط والمعادن ووجود الأماكن المقدسة والمناطق السياحية والزراعية ...الخ

ببساطة كنا نستطيع أن نجعل بلادنا أجمل بلدان العالم لو لا سيطرة البعث على دفة الحكم في العراق.

ونرى في هذا الجنوب الواسع والكريم بدل كل شيء جميل هناك مقبرة جماعية . مقابر جماعية للكرد مقابر جماعية للجنوب خصوصاً ضحايا إنتفاضة ســنة ١٩٩١ وهناك الناس دائماً يتحدثون عن المقابر الجماعية ويقولون: تحت ذلك التمثال مقبرة وتحت ذلك القصر مقبرة.. ففي كل مكان يمكن أن تتوقع مقبرة جماعية.

فمث لا أمام مبنى كلية الإدارة والإفتصاد مقبرة جماعية أحاطها البريطانيون بالحواجبز... وتسرى أمهات الضحايا خلف الحواجز الحمسراء يبكين بحرقة على ضحاياهم.

وهناك مقابر جماعية في داخل ثاني أكبر مدينة والناس لا يعلمون بها فيرمون القمامة والأوساخ في مكان المقبرة الجماعية.

ومـن الواضح ان أغلب القيادات البعثية هي همجية قادمة من مناطق نائية بعيدة عن المدينة... فهم لا يفكرون إلا بعقلية متخلفة ويعملون بنفس العقلية.

فنرى مثلاً مدينة مثل (تكريت) بعدما كانت منطقة نائية كقرية تحولت مباشرة إلى محافظة كبيرة على حساب الحافظة الأصلية.

وهذا التفكير القبلي موجود باستمرار. فمثلاً رئيس القبيلة لا يسمح لأي شخص في القبيلة أن يشيد داراً اكبر من داره. وكذلك الحال مع صدام.

وهناك الكثير من الذين يروون لنا كيف كانت العوجة تعج وتزدحم بالمواد الغذائية الجديدة وبأسعار زهيدة في ظل الحصار مقارنةً ببقية محافظات العراق ولا يسمح لعراقي بأخراج شيء إلى منطقة أخرى .

ويقول رجل دين شيمي (إنها لكارثة كبرى أن تحكم قرية مثل العوجة العراق ... العراق بهذا التأريخ العظيم ويكل هؤلاء العلماء والحكماء )

ويقول رجل الدين نفسه (ولو كانت قرية عدلة بدل عوجة لكانت أفضل) ! منذ سنة ١٩٦٣ إلى سنة ٢٠٠٣ أكثر من (٢٠) شخصاً من مدينة تكريت سيطروا على أغلب مناصب الدولة .

ولم يتسلم شخص واحد من كردستان أو الجنوب على مدى أربعين سنة من حكم البعث منصباً مرموقاً .. سوى (١٠) مناصب قريبة من السلطة . ولمحو كل ذلك الخراب والدمار الذي تعرض له الجنوب فنحن بحاجة إلى إمكانيات ضخمة وصبر كبير.

إن الذي دمره البعث خلال (٣٥) سنة لا يمكن بناؤه بسنة أو سنتين.. ويجب أن لا ننسى في النهاية نحن في أكبر مقبرة... وهو العراق . فلو لاسمح الله، إستمر صدام وزمرته في الحكم عشر سنوات أخرى كانت أجسادنا نحن الأحياء تحت الثرى والتراب فمن يجدها...؟

#### كوارث الكرد والشيعة

كل مسن يزور العسراق لعدة أيام تظهر له بوضوح المصائسب التي وقعت على الكرد والشيمة.

فعلى مر التأريخ المراقي الحديث حكمت الأقلية السنية الشيعة والكرد وعذبتهم عذاباً شديداً... على الرغم من أن السنة يمثلون ١٨٪ من سكان العراق.

والكرد ١٩. ٢٠٪ والشبيعة ٥٥٪ ودائماً كانت فيادة الجيش والمهمات الدبلوماسية بيد هذه الأقلية.

وكانت نظرة الأقلية السنية العربية إلى الشيعة والكرد نظرة متعالية عدائية.

فيتهمون الكرد بالإنفصالية وإشـعال الحروب ويتهمون الشيعة بالأعاجم والتبعية والولاء للفريب والعجم في اللفة العربية نوع من الحيوان.

وعلى مدى ٣٥ سنة من حكم البعث كان حكمهم مليناً بالمظالم ضد الكرد والشيعة في العراق. فهكذا كانت تتعامل العرب السنة وبهند العقلية مع غيرهم. ودائماً كانت سجون ومعتقلات البعث مفتوحة أمام كرد والشيعة وأغلب السجناء والسياسيين في عهد النظام من الكرد والشيعة ونادراً ما رأينا سبجن أو فصل عضو سني من وظيفته لإنتمائه السياسي... وفصله كان فقط من حزب البعث أو السلطة وليس الوظيفة... وهذا الفصل الحزبي شمل أقرب القربين من صدام وبمراجل متتالية.

والحقيقة أن الكرد والشيعة لهم عدو واحد ألا وهو (حزب البعث العراقي).

وقبل ذهابي إلى الجنوب كنت اعتقد أن مظالم البعث وقعت على كردستان فقط. والظلم الأكبر وقع على مدينة كركوك بتدمير كل مقومات الحياة في الدينة وترحيل وتهجير أهلها واعدام واعتقال شبابها بغية أن يعم شوارع المدينة الوشاح الأسود لأمهات المعدومين والمعتقلين الكرد.

وشاهدت المناظر والمشاهد عينها في الجنوب. هدم لكل مرافق الحياة الحيوية واللون الأسود يكسو نساء الجنوب.

وكل هذا الظلم وقع على الكرد في كركوك بسبب إنتمائهم القومي وتواجد النفط بشكل كبير في المدينة وهذا يدركه العالم.

ورأيت في الجنوب مقابر جماعية لنساء وأطفال وشيوخ الشيعة... الكل مدفون بملابسهم.. وأغلبهم دفنوا سنة ١٩٩١ بعد الإنتفاضة.. واستخدمت الأسلحة الكيمياوية هناك أيضاً... وحرفت المزارع والبساتين والحقول هناك وردمت العيون والمنابع انها نفس مصائب ومآسي الكرد التي الحقها النظام بهم. فخوفاً من بطش البعث مات الآلاف مين العوائل الكردية الهاربة إلى حدود إيران سينة ١٩٩١ خوفاً من بطش وفتك نظام صدام... فماتت الأغلبية من البرد والجوع..

وهناك مئات المقابر الجماعية على الحدود بين إيران والعراق.

وهناك آلاف الضحايا الذين دفنوا في مدن إيرانية عند هروبهم من فتك الجيش فماتت أغلبية الكرد في ديار الغربة في إيران. وهناك الآلاف من الأعراء والأحبة مجهولي المسير منذ عشرات السنين لا نعرف لهم مكاناً أو خبراً ليس لهم ذنب سوى انهم اكراد.

ولاخواننا الشيعة نفس العدد من الذين ماتوا جوعاً وعطشاً وحراً على الحدود بين العراق والسعودية والأردن. هذه العوائل التي هربت من قساوة وبطش النظام. من سيكان البصرة والعمارة والنجف وكربلاء واكلت رفاتهم الذئاب الليلية على الحدود مع السعودية أو نهشتها الكلاب السائبة ولم ينج منها سوى القليل .

وحدثني رجل من كربلاء عن مصرع عزيز له . قال (توفيت زوجتي أمام عيني . حيث كانت ترتجف بشيدة ، وتعرفت عرفاً بيارداً ، ففاضت روحها) وكذلك حدثت لأبنته نفس حالة زوجته ، فقام الوالد بربط الفتاة بشدة كي لا ترتجف أمام عينه .. ففارفت السكينة الحياة على غرار والدتها ، وعند وصولهم إلى احد المسكرات السعودية

يخبرونهم كي يعيدوا الرفاة ... وحينما يصلون الكان ، يشاهدون رفاة الأم والبنت في فم السكلاب والذئاب وعندما كان يروي لي هذا العربي الجنوبي القصة أو الحادثة كان يبكي بحرقة والم . إنها تراجيديا شعب الجنوب نفس قصص وحكايات المتقلين الكرد في نقرة السلمان .

فعندما كان يموت معتقل كردي هناك ، يقومون بدفنه فيقوم الكلب الأسود باخراج الضحية ويأكلها وينهشها ويمزقها تمزيقاً .

فالأكراد والشيعة يلتقون ويشتركون في نقاط كثيرة...

وحينما كان يعلم أصدقائي ومعارفي في جمجمال وشبورش ومناطق متفرقة بأني عضو في «لجنسة الجنوب» للبحث عن المؤنفلين فكانوا يأتون بأسسماء ذويهم المؤنفلين لأبحث عنها في المقابر الجماعية.

وذات مرة جاءني رجل من دوكان حاملاً أسماء اثنين من أخوانه المؤنفلين كي أبحث عنهم في الجنوب... وأخذت منه الأسماء... وكذلك الجنوبيون كانوا يعطونني أسماء ذويهم المقودين كي أبحث عنهم في كردستان... وهذه نقطة التقاء أخرى في مصائبنا...

ويجب أن لا ننسى أن المناضلين من الأكراد والشيعة كانوا شركاء مصير واحد في سجون أبي غريب وفي مراكز الاستخبارات العراقية في كل مكان في العراق...

والقيادات السياسية الكردية والشيعية تمت تصفيتها واعدامها في سجون الطاغية وهذا الالتقاء في المصائب بين الكرد والشيعة يقلق العرب السنة، فهم ينظرون إلى مصائب وويلات الشعبين على أنها وحدة منبثقة من هذه المصائب، وأن هؤلاء لا يدعونهم أن ينظروا مرة أخرى بالسلطة.

وكانت الأقلية السنية إبان حكم البعث رمزاً للاستبداد والظلم والتعسف فالبعثيون ربوا السنة على احتكار السلطة والأرهاب، وحسرب البعث قدم للعرب السنة كافة التسهيلات لضمان رأيهم ، وعمق الخلافات بين الشيعة من جهة ومع الأكراد من جهة أخرى في العراق .

#### الجنوبيون ذوو العيون السود ٥٠ شاركونا الهموم

مشاهدة هذه العبارة في الحيدرية (تعود هذه المقبرة إلى أخواننا الكرد) أبكتني من الأعماق وهزت كياني وهناك أخذ بيدي أحد إخواني العرب وواساني، عندها تذكرت قطعة شعرية للشاعر «گؤران» ورددتها في مناسبات أخرى حيث يقول:

أخي العربي ذو العيون السود

مرُّ نصيبِك. ومرُّ نصيبي

جرعنا المرّ في كأس واحدة

مما جعل منا أخوين نتذوق العسل

إذ لولا سياســة البعث الشـوفينية وأعوانه من بعض العرب لكان أغلب عرب العراق يجيــدون اللغــة الكردية بطلاقة. حالهــم حال أغلب الأكــراد الذين يجيــدون اللغة العربية.

وفي السماوة سمألني مواطن «لم لا تبعثون لنا عنداً من العلمين الكرد كي يعلمونا اللغة الكردية».

وهناك قلت له أن رئيس وزراء العراق كان حينها لا يجيد كلمتين بالكردية... فكيف يحمي الكرد...؟ فمنذ عهد «عبدالرحمن النقيب» إلى عهد صدام تسّلم كردي واحد منصب رئيس الوزراء ألا وهو (احمد مختار بابان) وكانت مدة ولايته قصيرة جداً بحيث ما استطاع مواطن كردي كتابة (عريضة) له. وممن قدم لنا تسهيلات كثيرة وحمل هموم قضيتنا الصديق (منيف كامل)، حيث ساعدنا كثيراً... ولقاء خدماته لنا.. قررنا مساعدته مالياً فإذا به هو الذي يريد أن يقدم لنا مساعدة مالية... ومنيف.. شاب من السماوة... كان يفتخر بصداقته للكرد وقربه منهم، وكان سعيداً برفقته لنا في الرحلة.

ونحن في هذه الرحلة كسبنا كثيراً من الأصدقاء ويسعدنا أن نتحدث عن كل واحد منهم.... وهم:

#### ١. منيف كامل الزيادي:

يبلغ عمره ما بين (٦٥- ٣٠) سينة. وهو شياب نبيه نشيط كان يعمل بين السعودية والعسراق. وهيو يرغب كثيراً في أن يتعلم اللغة الكردية ، وكان يفتخر بعروبته ، ويحمل مسدساً تحت أبطه ويتعامل مع الضيف كالعربي الأصيل وله ثلاثة إخوان آخرين ، قدم لنا عوناً كثيراً . وأبدى استعداده أن يقدم لنا جميع التسهيلات التي نحتاجها ويأتي معنا حيث نريد .

#### ٢. كريم عطية حسن:

من الحيدرية (خان نص) شاب أسمر متوسط الطول. وهو الذي حمل معه ساعات الضحايا وكريم عانى كثيراً في معتقلات وزنزانات النظام. قام النظام بإعدام ثلاثة من أبناء عمومته. مازال مكان رفاتهم مجهولاً. بتهمة انتمائهم لحزب الدعوة، وكان يبحث عسن رفاة أبناء عمومته الثلاثة.. وكريم أخذنا إلى مقبرة «المزارع» وهناك قام باخراج الضحايا واحدة تلو اخرى كي نراها وكان يرشدنا إلى مكان الرصاصة في رأس الضحية، تلك الرصاصة التي أطلقها البعثيون، وكريم يبلغ من العمر قرابة ٢٥ سنة.

#### ٣ـ بشير صالح:

من البصرة يبلغ حوالي ٤٠ سنة كان يعمل مع (منظمة حقوق الإنسان/ فرع البصرة) رافقنا إلى المقبرة الجماعية التي تقع أمام جامعة البصرة.

حدّثنا في سيارة التاكسي عن تلك الفتاة الصغيرة التي كانت من بلدة (زراين) حينما سمعوا صوت بكائها في احدى ليالي سنة ١٩٨٨ عندما كان بشير جندياً هناك. فلما ذهبوا إلى حيث الفتاة، وجدوها تبكي فبقيت تلك الفتاة معه ومع صديقه إلى أن عثروا على أهل الفتاة وسلموها لهم..

ويقــول بشــير ان أقرباء وأهــل الفتاة موجــودون اليوم وهم يعرفــون الزيد عن الحادثة.

وعدا هذه الأسماء.. هناك المزيد من أولئك الذين نتحدث عنهم في الصفحات القادمة من هذا الكتاب. وكلما ذهبنا إلى منطقة كان اخواننا الجنوبيون يقدمون لنا النصائح والارشادات.. ويحذروننا من اللصوص وقطاع الطرق فعلينا أن نحذرهم.

وكثير من هؤلاء الأصدقاء كانسوا يحاولون رفع التهمة (تهمة المقابر الجماعية) عن العرب .. ويقولون (ان الذين قاموا بهذه الجرائم هم البعثيون)

وكنا نجيبهم (لا يوجد واد بدون واوي) أو (ليست جميع أصابع الإنسان متطابقة).

وهؤلاء كانوا صادقين في أقوالهم، وكان هناك من ينظر إلى مهمتنا باستهزاء ويقول لنب (حملتم القضية أكثر من اللازم) وكان فيهم نفعي يريد الحصول على المال منا. واعلمنا صديق من الجنوب (بأن هناك من الأشخاص مَن كان موجوداً في العمليات وهو أحد منفذيها ولديهم معرفة تامة بمكان المقابر الجماعية.. واليوم هؤلاء يبيعون تلك العلومات).

وفي الجنوب مازال البعثيون نشيطاء. فمشيلًا ذات مرة تحدث رجل عن البعث وهو يهمس من تحت شفتيه... وبعد حين عرفنا انه كان يخاف بطش البعثيين.

ويعود هذا الخوف إلى تلك السنوات الـ٣٥ التي استخدم النظام فيها الحديد والنار مع العراقيين.

وبعب جولتنا في الجنوب تأكدنا بأن لا يوجد شخص هناك لا يخاف بطش وظلم البعث.

فحتى البعثيين أنفسهم يخافون من البعث، وقد يكون صدام الرجل الوحيد الذي لا يهاب البعث.

وبصراحية كان قصي وعدي وطه ياسين يخافون من البعث... فالبعث أرهب الجميع، وهو الحزب الوحيد في تأريخ الإنسانية مارس البطش والقمع والظلم بأقصى مدى على مواطنيه. فالبعث سلب أنسانية الإنسان، فالبعثيون لا يعاملون الآخرين على أنهم بشر، وهؤلاء الآخرون لا ينظرون إلى البعثيين بأنهم من جنس البشر، وهم ينظرون إلى البعثيين بأنهم من جنس البشر، وهم ينظرون إلى الأخر نظرة حقارة واستهزاء.

وهذه النظرة هي تربية قديمة للبعث لاعضائه، فهم يحقرون (الفارسي و التركي و العربي العربي السعودي والغربي). هي خاصة بالبعث. وفي تنظيماتهم ينظرون نظرة استهزائية حقيرة إلى خصومهم.. خصوصاً.. الكرد.

#### البكاء على الرفاة

تمثِيل كل تلك الطلاقات في رؤوس ضحايانا كوارث ومصائب لنا .. في أكثر المقابر الجماعية يتكرر هذا النوع من الموت .

ومواضع تلك الاطلاقات توضح في تلك الصور التي التقطناها. في اكثر من موضع ومكان أبكتنا المقابر الجماعية ، ومما أثار دهشتي بكاء إخواننا العرب أيضاً .

وأغلب هذه الرفاة هي رفاة كرد لا ذنب لهم سوى أن الباري خلقهم كرداً.

من هنا أردت أن أبحث التهمة الموجهة إلى هؤلاء ، فالمتهم معروف (النظام وجلاوزته) ولا حاجة إلى اثبات تهمتهم . بل أريد أن أبحث تهمة (الكرد)

وهذه لها علاقة بتأريخ وسياسة الغرب .. وتقسيم كردستان بين ثلاث أو أربع دول متصارعة ، هذه الدول تأريخها ملىء بالقتال والعنف والثأر وعدم المسالحة.

فماذا اقترف هؤلاء الأطفال المدفونون في صحراء «ضبي» سوى أن خلقهم الله كرداً. وكل هــذه الرفاة هي رفاة أولئك الكرد الذيــن خلقهم الله تعالى كرداً في هذا العراق (العربي).

بما أن هؤلاء كرد، فهم يستحقون القتل والنفي أو أن تمارس ضدهم حملات (الأنفال).

حملات الأنفال التي مورست قبل ١٤٠٠ عام فيجب أن تكرر اليوم على الكرد.

وتداخل كل هذه العظام التي لا يمكن فصلها مصيبة.. لكن هذا التداخل له مداول خاص عندي «إذن الجميع في هذه المقابسر الجماعية هم كرد.. هنا لا تفرقنا الأحزاب والعشيرة والقبيلة واللهجة والملبس كلنا في هذه الحفرة كرد.. ولا نفكر هنا بالاقتتال الداخلي.. وأن يمحو أحدنا الآخر فكل هذه الرفاة الكردية المتداخلة.. هي ضحايا تلك القومية التي لم تستطع عبر التأريخ أن «تتحد» كما اتحدت هنا.

هناك تخيلت اللحظة الأخيرة والنظرة النهائية لهولاء الضعايا إلى بعضهم.. انها لحظة الصفح والتسامح عبر تلك العيون المتلامسة فيما بينها ولحظة تقابل الشفاه بقبلة أبدية.. في هذه الحفرة ولحظة توديع الحياة إلى الأبد..

وان مدى حقد الجلادين واضحة بأنهم لم بفرقوا بين الرضيع والسيخ والطفل والرجل والمرأة.. فهذه الرفاة هي رفاة كل الأصناف.

أنظر.. كيف ربّى البعث وحوشاً؟ وحوشاً لا تميز حتى بين البشر

هنا تذكرت كلام علي حسن المجيد (علي كيمياوي)... ((نقتلهم جميعاً ... لانترك فيهم أحياءً))

إنها حملات الابادة الجماعية .. حملات لا تترك حياً .

بين تلك الرفاة كنت أبحث عن قصص اللحظة الأخيرة قبل الوداع... كنت أبحث وخاطرتي تأخذني إلى تخيل آلاف الأشهاء.

فأصحاني صديقي العربي بقوله (في كثير من تلك الأماكن التي قتلوا فيها الضحايا... كثير من الناس سمعوا تشَهدُ الضحايا وتكبيراتهم).

(ماد) ضابط أمريكي متواجد في السماوة في تلك الأثناء ذهب لرؤية مقبرة (ضبي) الجماعية رأى في يد احدى الضحايا (صرّة) يمسكها بيده بقوة وقد تكون الضحية (عجوزاً)... وعندما فتح (ماد) الصّره وجد فيها (حبوباً ومشروب دواء) وهنا قال (ماد): «هذا النظر دليل على أن الضحايا لم يعلموا بأنهم يساقون إلى الموت».

تخيـل صورة امراة كرديـة في اقصى الجنوب مازالت تحمـل دواءها.. إنها الأمل في هذه الحياة.

فالكرد يحبون الحياة وجمال الوجود.

فهذه الصورة للعجوز الكردية من أجل صحتها تحمل الدواء.

بكينا كثيراً على رفاة ضحايانا آميلن أن نعيدها إلى مواطنها الأصلي.

#### عدد من الساعات في مقابر الحيدرية

والآن عرفنا أن الضحايا اخذوا مباشرةً إلى حفر الموت. لذلك لم يستطع جلاوزة النظام من أخذ كل المستمسكات من الضحايا. على العكس من سياسة البعث في سجون الموصل و كركوك و ابي غريب، حيث كانت الضحية تجرد من كل شيء. وبعض الاشياء يُسلم إلى ذوي المعدومين. لكن ضحايا الأنفال لم يؤخذ منهم شيء سوى الأشياء النفيسة والفائية لذلك تجد في جيوبهم أشياء ... في أيدي ضحايا الحيدرية وجدوا ثلاث ساعات .. وهذه الساعات وجدت على عظام اليد للضحايا.. وهي من أنواع الساعات التي كان المتناؤها شائعاً بين شباب الكرد حينها من نوعية (الاورينت والستزن).

وكريم تحدث عن كيفية عثوره على تلك الساعات.

وكان يضع الساعات في (صرّة) من القماش ثم يضعها في كيس... وكريم كان يظن هذه الساعات دليلاً جيداً لعرفة أصحابها من الضحايا. هناك اخبَرنا كريم وأقرانه أن عدد الضحايا بالآلاف ولا يمكن معرفتهم أبداً بمثل هذه الدلائل. وقلنا له (بأن هناك عوائل لم ينج منها أحد). فهؤلاء لا تنفعهم الأدلة.. فلمن نقدمها؟

حملنا الساعات إلى وزارة المرحلين والأنفال وحقوق الإنسان...

وهناك نصحتنا الانسة(أن كلود) بعد أن نظرت إلى الساعات.. والتقطت عدة صور. بأن نحتفظ بمثل هذه الوثائق والمستمسكات كى نضعها في المستقبل في متحف خاص لهذا الغرض.. خارج أو داخل العراق لضحايا كارثة الأنفال كما فعلت إسرائيل لضحايا (هولوكوست) حينها نستطيع أن نقص هذه الأحداث الحقيقية لأحفادنا ونقول لهم: (هذه كوارث قتل وإبادة آلاف المواطنين الأبرياء بعيداً عن أي مبدأ أخلاقي وإنساني) وحملنا مع الساعات هويات الأحوال المدنية ومحفظة لنحتفظ بها كوثائق.

كل تلك الأدلة الموجودة بين رفاة الضحايا من ملابس وأغراض هي ثروة وطنية للشبعب الكردي. حيث عن طريق هذه الأدلة نستطيع إيصال الكارثة إلى كل العالم.

والثروة ليست فقط الموارد المالية المستحصلة فحسب.. فكوارث (هولوكوست والأرمن و هيروشيما و ناكازاكي) هي ثروة وطنية لأوطانهم.

مع كل هذا فان هذه الكوارث تقشعر منها الجلود وهي كارثة في حق الإنسانية.

#### ألعسة الكرد المتلوفة

على بعد مئات الكيلومترات عن موطن الآباء والأجداد وجدنا ألبسة كردية متمثلة بالسروال والياشماغ والقبعة الكردية والنطاق الكردي. والبسة كردية خاصة بالنساء... دفنت هذه الألبسة مع الضحايا تحت تراب الصحراء.

وبقيت هذه الألبسة شواهد حية على تلك الجريمة .

ولتقـول لنا نحن كنا: آخر أصدقاء الضحايـا في رحلتهم.. وكلما كنا ننظر إلى هذه الألبسة تأخذنا الدهشة والتعجب.

هــذا ثوب تلك المـرأة الكردية كانت ترتديه أثناء هطول المطر والحالوب في منطقة (گەرميان)؟ وهذه يشماغ رجل كردي؟ وهذه هبعة كردية؟

وحينما كنا نقلب الملابس كي نصورها.. وجدنا بين تلك الملابس مشبط شعر لم يتغير شيء.. وكل هذه الألبسة الكثيرة أغلبها كان سليماً كما كان في البداية تحت تراب الصحراء. وكنا نستطيع أن نأتي بها ونضعها في متحف خاص . فكل هذه الألبسة بقايا أثواب الضحايا (ضحايا كارثة الانفال).

حيث فكرنا أكثر من مرة أن هذه الملابس وثائق وشُهود على تلك الجريمة، لكن لا يمكننا أن ننزعها عن عظام الضحايا لأن ذلك يتسبب بتداخل عظام الضحايا فيما بينها وهذه عملية عشوائية.

ونحن على أمل أن تأتي لجان خاصة لهذا الفرض لتتعرف على كل ضعية... وهذا عمل شاق وصعب وحينما كنا ننظر إلى ملابس الـ(پيشمهرگه)\*. (اقول پيشمهرگه) لأن ازلام النظام أعدموهم لكونهم يساعدون البيشمركة الكرد ولهذا السبب أنفلوا وقتلوا..

وهنا تذكرت مقولة عمّتي (حَبّه) العجوز التي كانت تسكن في مدينة (شـورش) وثلاثة من أولادها مؤنفلون اشترت هذه المسكينة ثلاث بدلات من الزي الكردي الجديد... واحتفظت بها سنوات على أمل عودة أبنائها... وكانت تقول: «عندما يعودون سيلبسون بدلاتهم الجديدة كي لا يقول عنهم الناس بأنهم غير مرتبين».

وكنت افكر هل من الشجاعة لو قلت لعمتي (حَبه) «لن يرتدي أحد من أبنائها تلك البدلات ؟» فكنا نقول دوماً أن أبناءنا المؤنفلين حينما يعودون ستكون ملابسهم رثة . لأنها نفس الملابس التي اعتقلوا بها.

وهنا قلت.... لا ننتظر من اليوم أحداً يطرق علينا الباب. فلا ننتظر طرق الأبواب إذن كل هذه الألبسة المرقة... هي ملابس الأكراد التالفة في أعماق الصحراء.

وقام الأخ (منصور) أحد أعضاء لجنتنا بالاحتفاظ بقطعة أو قطعتين من لباس الأطفال الكرد حملها من «طبي» كشهود على الجريمة.

واحدى قطع الفائلات كانت تصلح لطفل بعمر خمس سنوات ياترى في أول لحظة شيراء هنده الفائلة كم كان ذلك الطفل مسروراً؟... وكم غنت والدة الطفل لابنها حينما ألبسته هذا الثوب الجديد؟.... تذكر نفسك حينما كانت أمك تشتري لك ثوباً جديداً..؟

ياتـرى... كم قبلت والدة هذا الطفل ابنها...؟ وكم مرة ضمته إلى صدرها؟... وكم كانت تنتظر لحظة لحظة ويوماً بعد يوم كي يكبر طفلها...؟

وكيف بها أن تعرف أن نهايتها وطفلها هي في صحراء «طبي»؟ وإن آخر منزل لهما هناك؟

وكيف بها أن تعرف أن تلك الفائلة ستعود إلى كردستان بعد (١٥) عاماً... ولتصير تلك الفائلة شاهدة على هول الكارثة التي تعرض لها الشعب الكردي أمام أنظار وعيون العالم أجمع. دون التفوه بكلمة واحدة... واليوم صارت تلك الفائلة شاهدة لقصص ضحايا الأنفال.. يقصها على كل من يريد أن يسأل عن جريمة الأنفال.

#### حزام ( يشتين) البيشمركة

وجدنا في (الزارع) (خان نص) أحزمة القماش الكردي الطويل والعائدة للبيشمركة الكرد...وهذه الأحزمة القماشية تستخدم تحت الشاجور...فكان البيشمركة الكرد يضعون هذا الحزام القماشي الطويل جداً والعريض تحت مخازن الأطلاقات (الشاجور) ويربطون فوقها أكبر عدد من الشاجور وكان هذا في فترة الثمانينيات. وأغلب شباب الكرد خصوصاً في القرى يقلدون البيشمركة في ذلك. ولهذا الحزام القماشي قصص مع البعثيين وجعوش النظام (الجاش) من خونة الكرد. فهؤلاء أيضاً كانوا يربطون نفس الحزام وعلى غرار البيشمركة.

وكان هـؤلاء يحتقرون كل كردي يرتدي نفس الحرام ولكن رفيع وليس عريضا. وينظرون نظرة عدائية لكل شاب كردي يرتدي الحزام الرفيسع.... اضافة إلى هؤلاء الجعوش فأجهزة نظام البعث في حينها كانت لها نفس النظرة لشباب الكرد، خصوصاً في ثمانينيات القرن المنصرم. فعشرات المرات أهانوا شباب وطلبة الكرد بسبب ارتدائهم لذلك الحزام الرفيع . خصوصاً إذا ربط الحزام فوق القاط الكردي الأبيض... وكم مرة ضربوهم على هذا الزي. فذات يوم كنت في «جمجمال» وأنا طالب يافع في الصف الثاني التوسط قام جحوش النظام بضربي لارتدائي هذا الزي الكردي، وكنا دائماً نتساءل؛ كيف يستطيع البيشمركة حمل كل هذه الاعتدة. فالحزام الكردي كان يساعده في ذلك. كيف يستطيع البيشمركة حمل كل هذه الاعتدة. فالحزام الكردي كان يساعده في ذلك. فالبيشـمركة كان يظهر عملاقاً كبيراً بسبب ذلك إضافة إلى أنـه كان يحميه من آلام الجسـد وحينما وجدنا هذا الحزام القماشي في احدى المقابر الجماعية أخذني خيالي الى تلك الأيام الخوالي من عهـد الثمانينيات... تخيّلت ذلك اليوم الذي شاهلت فيه عبر شاشـة التلفزيون العائد للنظام، شـاهلت مئات البيشمركة المتقلين. وقال مذبع عبر شاشـة التلفزيون العائد للنظام، شـاهلت مئات البيشمركة المتقلين. وقال مذبع بصمت وبزيهم الخاكي والأحزمة التي لم تكن فوقها الاعتدة. فبعض هؤلاء كان ينظر بلى الكامـيرا، وبعض منهم موطئ الرأس وينظر إلى الكامـيرا، وبعض منهم موطئ الرأس وينظر إلى التراب وكأنهم كانوا يفكرون في أيام بسمت وبزيهم الخاكي والأحزمة التي لم تكن فوقها الاعتدة. فبعض هؤلاء كان ينظر بلى الكامـيرا، وبعض منهم موطئ الرأس وينظر إلى الكامـيرا، وبعض منهم موطئ الرأس وينظر

الحرية. حينما كانوا أحراراً في قرى وجبال كردستان. وكأنهم كانوا يقارنون بين هذا اليوم والبارحة. وفي ذلك اليوم كل من شاهد تلك المساهد كان يعرف ان مصير هؤلاء هو «الموت» لا محال. فبعض النساء حينما رأين تلك المساهد قان «تمنينا فقد النظر لا أن نسرى هؤلاء بمثل هذا الحال». فهؤلاء كانوا متراصين بانتظام في طوابير طويلة وعريضة وهم صامتون دون كلام.

وكان المذيع يتكلم بكلام لا طائل منه، وهؤلاء يفكرون بمصيرهم. وكل هؤلاء تم إعدامهم ولم يرهم أحد سوى تلك المرة من على شاشات التلفاز. لا أدري... لماذا تذكرت كل هذه الصور حينما أخرجنا تلك الأحزمة من المقيرة. وكان الحزام طويلاً جداً بحيث قمنا جميعاً بحمله لغرض التصوير... ولنقول لكم (هذا هو حزام قماش الكرد وصل إلى عمق الصحراء). وحينما كنا نقوم باخراج كل قطعة من الزي الكردي من تحت أتربة الصحراء... نحدث عنها أخواننا العرب، وشرحنا لهم لماذا يجب أن تكون أحزمة القماش الكردية طويلة بهذا الشكل. وحينما كنا نرى كل تلك الملابس الكردية . فلابك للانسان أن يسأل نفسه سؤالاً وجيهاً؛ ماذا يربطني أنا بهذا العراق...؟ هذا العراق الذي منذ تأسيسه وإلى يومنا هذا مصدر عذاب وظلم وتعسف للقومية الكردية....

وحينما كنا نرى مواقف اخواننا من العرب الشيعة المطلومين فهنا رأينا من الواجب أن نقارن مقارنة عميقة بين العرب الشيعة المطلومين والعرب السنة . فطيلة بقائنا في الجنوب سمعنا منهم عشرات الرات (لستم وحدكم مطلومين...؟)

صحيح، نحن وجدنا كل تلك الرفاة والملابس في صحارى الغربة... في السنافية والحيدرية وظبي والسلمان.... لكن لم نكن وحيدين، هناك سوال ينبغي ان لانعقل عنه ألا وهو ماذا نفعل لان لا تتكرر مثل هذه الصور ولا يبعد الحزام الكردي عن كردستان مئات الكيلومترات إلى الصحاري...؟ كيف يمكن أن نحمي شعبنا من عدم تكرار كوارث الأنفال ثانية...؟ وهل بقاؤنا مع العرب السنة في ساحة واحدة هو لعب بالنار؟

تحدثنا بصراحة مع اخواننا الشيعة في كثير من السائل والأمور، وهم رأوا وعرفوا

مصائب وكوارث الشعب الكردي طيلة بقائنا في الجنوب فمرة واحدة سمعت من شاب شيعي يتحدث عكس كل الشيعة، كان هذا الشاب متخلفاً بحيث كان يعتبر كلمتي كردستان والفدرالية كفراً، وكان يعمل هذا الشاب مع مجموعة من أصدفائه بإصدار صحيفة، ولا أدري إن كان أقرائه يفكرون بمثل تفكيره أم «لا».

#### الصور المتبقية مع الشهداء

وجدنا في جيب احدى الضحايا عدة صور.... البعض منها تالف نهائياً، وصورتان اخريان يمكن مشاهدتهما وهما تتجهان نحو التلف أيضاً:

الصورة الأولى

صورة طفلة صغيرة تتأمل بعينيها الجميلتين هذه الدنيسا... ولا تتصور أن يجد احسدى في يوم من الأيسام صورتها في عمق الصحراء. الصورة تقول لنا بأنها بنت أحد الضحايا حملها والدها معه في جيبه مع صور أخرى لتكون أمام عينه دوماً.... نحن لا نعرف هذه البنت الصغيرة أين تعيش؟ وهل مازالت تعيش؟ فقدت الحياة ؟ مؤنظلة ؟ مأذا حدث لها؟

لا نعرف سوى ان هذه الصورة... صورة طفلة كردية بريئة وجدت في جيب والدها أو أخيها المؤنفل في حدود (زاهر) ونحن نعيد الصورة إلى كردستان.

وطيلة تلك الفترة التي كانت معي تلك الصورة نظرت اليها مئات المرات. وكل مرة أنظر إليها لا أرفع نظري عنها حتى تتعب عيناي.

تحست ثرى الصحيراء.... وبعد عدة سينوات من بقياء هذه الصيورة تحت تراب الصحراء.... فما زالت عينا الفتاة تلمعان وتتلألآن.... فهي تنظر إلى كل من ينظر اليها بعمق وامعان....

الصورة الثانية:

صورة رجل وعلى رأسه الياشماغ الكردي بشّدتهِ المعروفة «جاماني» وأتصور أن له لحية سـوداء، فهذه الصورة تالفة كثيراً... لكن الياشـماغ (الجاماني) ظاهر كما هو..... وحينما تمعن النظر بدقة في الصورة، تجزم انها صورة (مامة ريشة).

وجدنا في جيب أحد ضحايا مقبرة (زاهر) هاتين الصورتين وعدداً من الصور الأخرى المسوحة تماماً.

المكن أن تصع هذه الصور والساعات وثائق تقود صدام وزمرته إلى محكمة دولية

وكذلك محاكمة الدول التي ساعدت (البعث) في أداء جريمة (الجينوسايد) التي تدعو الله محو الشعب الكردي، واعتقد أن جراحات وآلام هاتين الصورتين خصوصاً صورة الطفلة آثارها أعمق من مقتل (محمد الدرة) الفلسطيني ، والمصيبة الكبرى.. لم تقم فناة تلفزيونية أو صحيفة اعلامية بالحديث عن مجازر الأنفال حينها وعن صورة هذه الفتاة.... أو أن تنقل لنا مقتل الطالب (محمد رؤوف) الذي استشهد في مدينة (شورش) اثر اطلاق النار عليه من قبل جلاوزة البعث من فوق تلال (باني مقان).

\* \* \* \*

(١) مامة ريشة «البيشمركة الملقب عند الأخوة العرب «بالرجل الحديدي» في فترة الثمانينيات وله ملاحم وبطولات حينها «المرجم».

وشورش هي مدينة بل هي عبارة عن معسكر كبير بناه جلاوزة النظام لتجميع بقايا عوائل المؤنفلين وتجميع ما تبقى من مواطني القرى والأرياف الكردية المهدومة . حيث تعرض المدنيون الكرد إلى حملات (بارق عبدالله) و (على حسن الجيد) والمتهمين الأخرين ...

وبعض هؤلاء المنيين المعتقلين شملهم العفو في ١٩٨٨/٩/٤ وذلك بعد انتهاء من كل مراحل عمليات الأنفال .

و (محمد رؤوف) طالب عمره (١٤) سنة من سكنة (مجمع شورش) كان يدرس قرب بيتهــم ... ولكن في لحظة ســقط الكتاب من يده ... بعــد أن أصيب بعيارات نارية من قبل جنود البعث .

وتحدثت لنا أخت (محمد) والدموع تملأ عينيها عن حادث مقتل أخيها...

ذلك الجندي الذي قتل «معمد» برصاصة كان معروفاً ولم يساله احد. والأكراد يعرفون ذلك الجندي، حيث قام بجريمته نتيجة نشوة مستهرّة. وليجرب سلاحه بواسطة اطلاق طلقة في جسد السكين.

و (باني مقان) هي سلسلة من التلال تطل على (مدينة شورش و جمجمال) وكان جنود النظام لهم نقاط عسكرية فوق تلك التلال إلى يوم سقوط صدام. وكان الشخص الذي احتفظ بتلك الصور في منطقة (زاهر) هو الشاهد (صائب حسين جادري) وجد هـنه الصور عند (النهر الثالث) العروف بنهر (القائد) وقال: آمـل أن تجدوا عوائل الضحايا... ومن ثم يتسـنى لكم معرفـة كل ضحايا هذه القبرة الجماعية التي تقع في منطقة (٧٠) تلة. وأنا أعتقد أنه توجد تحت كل تلة أعداد هائلة من الضحايا..

### ((السماوة ، صحف وتلفزيون السماوة، الناس هناك))

في البداية يجب أن نعلم انه ليست السماوة وحدها هي كل الجنوب في العراق ... إذن فلماذا نتحدث عن السماوة فقط؟؟

وللأجابة عن هذا السؤال نستند إلى مجموعة من الاحصائيات داخل المحافظة وحبث توجد داخل المحافظة خمس مقابر جماعية كبيرة.. لحد الآن تم اكتشاف ثلاث منها فقط.

وأهالي السماوة يجزمون أنه توجد تحت ديارهم مقابر جماعية.. وكذلك في (السلمان) نقصد (قضاء السلمان) المعروف عند الكرا برنقرة السلمان) فتوجد هناك خمس مقابر جماعية وفي ناحية دبوسية وجد حوالي عشر مقابر جماعية للكرد . وسنتحدث في صفحات الكتاب القادمة عن (بوسية والسلمان) .... وفي الكثير من المناطق التابعة لحافظة السماوة .. هناك مقابر جماعية مثلاً في (الوركاء) و (المشعل) وفي شيحية) ومناطق متفرقة اخرى ...

لهذا السبب توقعنا كثيراً عند السماوة، والسماوة محافظة عراقية سُميت (بالمثنى) والمدينة تبعد عن الحدود السعودية حوالي ٢٥٠كم فقط ويرتبطون بصلة قرابة مع عوائل حدود السعودية. وعبر مراحل تأريخ الدولة العراقية كانت السماوة عبارة عن منفى لأولئك السياسيين الكرد عن كردستان الجنوبية المبعدين قسراً من قبل المركز. وهنا وجدنا منفياً كردياً من مدينة (خانقين) تم نفيه في فترة السبعينيات. (والسماويون كباقي العراقيين يحبون مدينتهم كثيراً) وهم يتباهون بعشائرهم وقبائلهم وعوائلهم وأغلبهم يذكرون ألقابهم في نهاية أسمائهم، والسماوة كبقية محافظات العراق اصابها الخراب والدمار ابان حكم البعث.

في أكثـر مـن مكان تشـم رائحـة المذينة العفنة علـى الرغم من نظافـة ونزاهة فاطنبها.

وأهل السماوة لطفاء ومرحون، وفتيات السماوة مثل بقية فتيات محافظات الجنوب

جميالات وفارعات الطول، ويقولون «كانت الساماوة تحوي على أكثر عدد من اليهود. بين سانوات ١٩٤٨ ـ ١٩٥١ ... أغلب هؤلاء اليهود تم ترحيلهم إلى فلسلطين ـ اسارائيل. وحساب قول الأهالي... مازالت هناك أراض وبساتين لليهود في المدينة إلى هذا اليوم. ويهود السماوة مع باقي يهود العراق... تم أبعادهم إلى اسرائيل في سنة ١٩٤٨. والطاعنون في السان من الساماويين يتحدثون عن علاقتها الودية مع اليهاود حينها .... وهم يقولون: (لم يذكر أن حدثت أية مشاكلة بيننا وبين اليهود أبداً). وفي الساماوة يعز ويقدر الغريب وبشاكل عام المدينة ساكنة وهادئة ليلاً ونهاراً بحيث كنا نتجول في شوارعها إلى ساعات متأخرة من الليل (١٠ ـ ١١) ليلاً

والسماوة مثل البصرة جوِّها حار.... لكن لياليها منعشـة إلى حدٍ ما.... تصدر في السماوة صحيفة السماوة. وهي أسبوعية مستقلة ورئيس تحريرها (ناصح خرتوس) وهي صحيفة خبرية نقدية وجيدة من ثماني صفحات متوسطة الحجم وملونة وتطلب الصحيفة من الدوائر والجهات الرسمية المشاركة فيها....

وإن ما أدهشني في الصحيفة عدم وجود أية مقالة عن المقابر الجماعية على الرغم من أن مصدرها هم مجموعة من شباب المدينة ، هناك أيضاً (تلفزيون السماوة) ومديرها هـو المهندس (صبري عبدالخضر) ويدير التلفزيون مجموعة من المصورين والفنيين الجيدين... وهم يهتمون بمشاكل المدينة من حيث الاعتماد والشاكل والعدات.

كان تلفزيون السماوة يقوم بعرض مشاهد للمقابر الجماعية هذا ما يثير انتباه الأهالي إليها ومتابعتها. وبشكل عام هناك حركة اعلامية وثقافية تتجه نحو الأحسن.

وتعرفنا على اثنين من هؤلاء وهما:

۱۔ عدنان حسین طاهر (أبو قحطان)

وهو مسـؤول اعلام محافظة السـماوة... رجل مثابر وكاتـب كذلك... كان معنا في رحلتنا إلى «بوسية» وهو يرغب في مساعدة كل من يبحث عن المقابر الجماعية هناك.

٢. أمين عالاولي (أمين محمد أميني)

يبلغ الخمسين أو أكثر من العمر... يعمل مع ابن أخيه مصوراً... وكان قديماً مصور

المحافظة أكثـر أهائي المدينة يعرفونه.... وكان معنا بكامرتـه الفديو.... وهو مصور ومنتاجي ماهر ويعمل في التلفزيون، كان أمين جندياً في جمجمال لعدة سنوات... وهو يحب الكرد....

وعندمـا كنا في مقبرة (طبي) الجماعية... شاهدته يبكـي... وعافولي اعلمنا عن اشياء كثيرة في السماوة.

في البدء تحدثت عن مدينة السماوة واهلها ويسعدني هنا أن أقف عند عدة شخصيات أخرى. السامي عزادة آل معجون (مسؤول إداري في السماوة) رجل ذو خبرة، هادئ، عاش سنوات في السعودية ولندن. عمل ضابطاً ومستشاراً فانونياً للك السعودية لعدة سنوات في السعودية ولندن. عمل ضابطاً ومستشاراً فانونياً للك السعودية لعدة سنوات فدرنا كثيراً ... وكل ما طلبنا. منه كان جوابه دوماً (على عيني) ... وهو يعتبر نفسه صديقاً للكرد وكان متألماً جداً لوجود المقابر الجماعية في حدود مدينته .... وهو ايضاً ذاق مرارة البعثيين ... قال لنا (طول وجودكم هنا فأنتم ضيوفي) وكان يتمنى حصول القوميات المتعايشة في العراق على حقوقهم العادلة. وفيما بعد صار هذا الرجل وزيراً في الحكومة الانتقالية .

٢- أبو سارة : مدير ماء ومجاري السماوة في البداية كان يعمل في مجال الصحة ثم
صار مدير الهلال الأحمر / فرع السماوة ... وحصل على هذا المنصب بالافتراع ... وهو
رجل خلوق ونزيه، وسيرته مشرفة تأريخياً ... ووعدنا بالمساعدة أنّى ماشئنا ذلك

". فراس عبدالمحسن: شاب يجيد الانكليزية يعمل مع كابتن (ماد) في الجيش الأمريكي ، فبلنا زار مقابر الكرد الجماعية في (ظبي) كان يكره البعثيين كثيراً... شاب وسيم وحذر من أول نظرة تستلطفه... وكان متحمساً جداً أن تنشأ محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب وتكون المحكمة دولية.... والمحاكمة علنية ومكشوفة، وعمل في الهلال الأحمر / فرع السماوة، وكان يقدم المساعدة للمنظمات الأجنبية التي تساعدهم في النطقة.

وبشـكل عام أهل السـماوة متفتحون... ظرفاء ولطفاء... يسـمعون و يستمعون وهناك تحس أنك في مدينتك فلا تشعر بالفرية أبداً سوى حر السماوة.

# سراويل أهالي السماوة كردية

في مدينة السماوة جنب انتباهي تلك السمراويل التمي كان يرتديها العمال هناك، ويطلقون عليها (سمروال) هي نفس الشمروال الكردي مع شيء من التغيير.... وعندما سألنا عن تأريخها... قالوا.... هذه من بقايا الجاليات اليهودية.

ونريسد أن نقسول هنا قبل أن يصل الزي الكردي إلى السماوة والسلمان وعادن... وقبل أن يدفن الكردي في المقابر الجماعية... كان يوجد في هذه المدينة زي يشبه الزي الكردي.... وصحيح أننا بكينا كثيراً على ضحايانا ولكن كنا حينما نرى ذلك اللباس في الأسواق والمطاعم فذلك كان يفرحنا...

ومسن المعلوم للجميع أن الزي الكردي ممنوع الارتسداء في تركيا آنذاك... وكذلك في العراق لكن بشكل آخر وبسياسة أخرى... وهي بمنع ارتدائه في الجامعة والمدرسة والدوائسر الحكومية. ولقد عملت القنوات الاعلامية خصوصاً (التلفزيون) باعطاء صورة غير لائقة لهذا الزيّ .... مما أدى أن لا يرتدي الكردي هذا اللباس إلا في المناسبات والأفراح .

وارى أن البعث ثعب دوراً هاماً في الاستهزاء بهذا الزيّ امام أنظار الكرد أنفسهم والعالم على العكس من الزيّ العربي المعروف الذي يلبسه الملوك والرؤساء والوزراء في كل مكان وهم يفخرون به.

## عشيرة آل زياد

توجد في السماوة عِدة عشائر منها «آل زياد، آل عبس، آل فليج، آل جشحم، آل عاجم، آل معجون، وابن حجيم....الخ»

وال زياد واحدة من تلك العشائر الموجودة في السماوة والسلمان ومملحة ويوجد في كل فرية من قرى آل زياد «مضيف خاص وأهم ما تفتخر به هذه القبيلة هو إعالتهم لله «تيمور»... رغم أن عدداً منهم قاموا بايواء «تيمور» إلا أن كل العشيرة تتباهى بهذا العمل.

وحينما جلسنا في مضيف إحدى قرى هذه العشيرة وتسمى «آل عشيم» بدا لنا هذا بوضوح. يجب أن لا ننسي أن لهذه العشيرة خلافات مع عشائر أخرى... وهذه الخلافات موجودة في بين جميع عشائر العراق...

واغلب أعضاء العشيرة يشتغلون بالرعي وتربية الأغنسام والتهريب (القجخجية) وسلك الشرطة، والمهربون بين السعودية والعراق هم وأيسر حالاً من البقية.

وفي العشيرة يوجد متعلمون ومسؤولون منهم (فارس الزيادي) هو مساعد الحافظ للشؤون الفنية . وهذا الرجل طلب من أبناء عشيرته أن يقدموا لنا العون...

وأهم خصائص هذه العشيرة معرفته المتميزة بالصحراء وشعابها ... وعدم أختلاط نسائهم مسع الغرباء . فحتى في الصحراء كانت هناك خيام خاصة للنساء ... ونحن لاحظنا هذا في الصحراء حيث كان الرجل يتواجدون في خيمة ، والمرأة في خيمة اخرى....

وفي سوق السماوة التقينا صدفة بأحد الشيوخ عرفنا الصديق (منيف كامل الزيادي) بسه ورحب الشيخ بنا بحرارة وطلب استضافتنا وهناك عاتب منيف كثيراً لأنه لم يأخذنا اليه لفرض أداء واجب الضيافة .

وهذا الكرم موجود في أغلب عشائر الجنوب فهم يكرمون الضيف كثيراً.

وكان آل زياد يفتخرون بايوائهم (تيمور) وهذا يعود إلى شجاعتهم وجراءتهم وعدم خوفههم مسن أزلام النظام حينها. في الوقت الذي كان الآخرون يسلمون الأبرياء لأزلام النظام .

وبشكل عام... عشيرة آل زياد صغاراً وكباراً يحبون الضيوف ويكرمونهم... وكذلك فيهــم من لا يــؤدي لك خدمة إلا بمقابل. وفيهم من يســاعدك ويريــد أن يقدم لك الدعم المالي مثل «منيف كامل» وبالرغم من تعاونه معنا كان يريد أن يقدم لنا دعماً مادياً.

ومن أمثال منيف كذلك مثلاً (مالك خليفة)، حيث جاء إلى كركوك ليعطينا عدداً من هويات الأحوال المدنية وأغراضاً أخرى وهناك كان يريد أن يقدم لنا المساعدة ومالك هذا كان طالباً في السادس الابتدائي أثناء عمليات الأنفال... وكما يقول هو حيث رأى أغلب الكرد الذين دهنوا في الحفر (شكلا مالك كبير السن) ويتواصل بقوله: ومن ثم كنت أرى تلك السيارات العائدة والمحملة بالجنود حينذاك عرفت بأن هؤلاء الكرد ذهبوا بهم إلى الموت ولدى أغلب رجال الصحراء مثل هذه الحكايات والقصص ونحن ندونها بدقة كي تبقى في الذاكرة ولا تنسى أبداً.

ويجب على الكرد جميعاً أن يقدروا مواقف عشيرة «آل زياد» وذلك بسبب حفظهم وحمايتهم لتيمور... وبعملهم هذا أنقذوا من الموت أهم شاهد على عمليات الأنفال.

### العائلة الثانية لتيمور عبدالله

قبـــل الخــوض في قصـــة «تيمور» أرى مـــن الواجب التحـــدث عن العائلـــة الثانية لتيمور.

تلك العائلة التي احتضنت الطفل وصارت له أهلاً. حينــذاك كان عمر (تيمور) (٥.٦) وكانت السـنة ١٩٨٨. في احدى الليالي من تلك السـنة وفي أعماق الصحراء وعن طريــق المجزة نجا (تيمور) من موت مؤكد حينما دهنوا كل تلك العوائل بعد رميهم في صحراء (طبي)

تقع صحراء (ظبي) جنوب غربي السلمان. وعلى بعد ٧٠كم عن السلمان... ومن طريق آخر يبعد حوالي ١٦٠كم عن السماوة .

تقـع في عمق الصحراء على بعـد عدة كيلومترات عن الطريــق المبلط... يمكن أن نسميها طريق الموت وسيارات الموت تعبر من ذلك الطريق.

ويذكر لنا أحد الشهود وهو (عبدالوالي) أنه رأى (١٣) سيارة كبيرة وعشر سيارات صغيرة وكانت السيارات الكبيرة من نوع (إيفا) وسيارات الحمل العسكرية والسيارات الأخرى هي (لاندكروزات) وعائلة (عبدالوالي) مع (٥) عوائل أخرى من آل زياد لم يكونوا بعيدين عن مكان الحادث.

وكانت تلك العوائل تقطن الخيام هناك... عندما رأوا السيارات والشفلات تعبر من هناك وعلى بعد ٢٥كم وبعد الساعة ٣ بعد الظهر سيمعوا أصوات اطلاقات... ولا أحد فيهم يعرف سبب الاطلاقات والرمي؟ ولماذا؟

وهم لم يريدوا أن يعرفوا السبب.. ففي ظل البعث وأثناء عهد صدام لم يحاول أحد معرفة أسرار البعث وأعماله لأنها معروفة.

كما قلنا بدأ الرمى عند الساعة (٣) بعد الظهر

وتيمور يبلغ مساكن تلك العوائل عند الساعة ١٢ ليلاً أي بعد ٩ ساعات من الرمي.

على الرغم من بعد المخيمات عن أماكن الرمي والاعدام ٣ كيلومترات أو أقل. وتيمور جريح بطلقة في صدره وكذلك جرح آخر في ظهره بسبب (كيلة الشفل)وفي ظلام الليل يصل الطفل قرب خيمة وينادي ليسمعوا، لنترك (غانم محمد الزيادي) يحدثنا عن ذلك، حيث يقول: (حينما سمعنا عواء الكلاب خرجنا من البيت وأتجهنا صوب العوي... عندها سمعت صوتاً ينادي (داية) ينادي ويبكي...

وعندما توجهنا اليه. وجدنا طفلاً. أخرج خمسة دنانير من جيبه... وهال (دكتور).

نحن فهمنا كلمة (دكتور) ، وعندما أدخلناه إلى الخيمة رأينا تغير لونه إذ سال منه دم كثير ..

والشكلة لا توجد بيننا لغة تفاهم... ولكنى التقطت كلمة (كلار، منه..

حينها عرفت بأنه (كردي) ومن (كلار)

فقلت له: (هنا ليس كلار بل سماوة)

فقمنا بتنظيفه من الدم واطعمناه ثم عاهدنا (الله) على أن نربي هذا الطفل لوجه لله ونحافظ عليه، حيث اجتمع كل رجال تلك الخيام الخمسة لمعالجة هذه القضية.

وكنا نعلم لو أن الحكومة عرفت بهذا الخبر ستقلعنا من الأعماق والجذور وأخيراً اتفقنا على أن نربي هذا الطفل ونحتفظ به (وليصير خلي يصير) فلم ننم تلك الليلة حتى الرابعة صباحاً، حيث أخذ (عبدالهيثم) الطفل وأبعده عشرات الكيلومترات عن مكان الحادث به إلى «العيشم».

في تلك القرية عملوا على تربيته ويقدول: «في الحقيقة هو ابن كل قرية وهناك أسميناه (علي عبدالله) أو علي عبد، اشترينا له دشداشة وكل ماهو ضروري وداويناه إلى أن شفي ، وتعلم اللغة العربية سدريعاً بحيث كل من يسمعه يجزم بأنه عربي، ويقول (حجبي عبد) في ذلك اليوم أعطيتُ محمد ابني (٥٠) ديناراً كي يشتري له حوائجه... والآن لنذهب إلى تلك العجوز التي احتضنت تيمور وربته كأحد أبنائها.

عند زيارتنا إلى هناك كانت هي مريضة ولم نستطع رؤيتها، لكن رجال القرية

يمولون عنها: (إنها كانت تحب تيمور) كثيراً بحيث لو سمعت الآن بأسمه لفرقت البكاء عليه.... وأطفال القرية التي تربى فيها تيمور كانوا ينظرون الينا بامعان ودقة، لذلك التقطئا لهم عدة صور.

هـؤلاء لا يدركـون بأن آلاف الكرد مدفونون تحت رمـال الصحراء وفي الأعماق وما ادهشـنا أن جميع أهل القرية كانوا يفتخـرون لأيوائهم تيمور وكل منهم يتحدث عن بمولاتـه. الكل يفتخر بذلك وليس (٦-٧)عوائل فقط وهنا من الضروري التحدث عن (مهد والي أو الحجي عبد)، هو من مواليد سـنة ١٩٠٧، رجل قوي وسـليم البنية رغم الدخينه... لايعرف طعماً للراحة... وهو خبير في الصحراء وطرقها وشـعابها، ودون أن يمملئ يأخذنا إلى المكان الذي نريده والعائلة الثانية لتيمور وكل أهالي السماوة يعتبرون مجاة تيمور بمثابة المعجزة. نجاة طفل بعمر (٥-٦) سنوات وبتلك الجراح وفي الصحراء، مبث انه لو لم يمُت عطشاً.. لأكلته الذئاب، ولكن عاش ليكون شاهداً حياً على الجريمة وبقـي تيمور في أحضان عائلته الثانية أكثر من ٦ سـنوات... ثم عاد ليحيش إلى الأبد مع عائلته الأصلية.

## عائلة تيمور وأقرباؤه

في «طبي» دفنت عائلة تيمور وأغلب أقربائه ، هناك وجدنا عدة حفر. عدد الحفر التي زرناها نحن كانت ثلاث إلى أربع وكل واحدة على شكل مقبرة كبيرة طولها عشرة أمتار وعرضها ٢ ـ ٣ أمتار محفورة بواسطة الشفلات ، والمساحة الأجمالية لتلك المقابر حسب ظنى تتراوح طولها بين ٤٤ ـ ٥٧ أمتار وعرضها ٣ ـ ٤٧ أمتار.

في تلك المقبرة وذلك المكان تم دفن اثنتين من أخوات تيمور ووالدته وجدته من أبيه... مع كثير من أقربائه مدفونون هناك في مقابر جماعية...

المسكان الذي دفن فيه هؤلاء بعد رميهم هو مكان قحط وارض جرداء لا ينبت فيها أي نوع من النبات... سوى نوع من نبات العاقول الذي اعتقده لا يحتاج أبداً إلى ماء. ولو سرت لفترة طويلة هناك لما تجد أثراً للماء ، وكل شخص يترك هناك ، بعد عدة ساعات سيموت من العطش.

يوجد في ذلك المكان نوع من الزواحف يشبه السلحالي وهي تغيير لونها بتغيير الصحراء وهذه الزاحفة سلويعة جداً بحيث تختفي عن الأنظار بسرعة فائقة، والعرب في الصحراء يأكلونها والزاحفة حينما تعتقد بأنها سلتقع في قفص الصياد... تسلقي على ظهرها وتقوم بوضع يديها على رقبتها خوف الذبح.

وفي الصحراء ذئاب قوية نادراً ما يفوتها صيدها وعلى العموم: هذه صورة سريعة لذلك المكان الذي دفنت فيه عائلة تيمور وأهالي منطقة (گهرميان).

هؤلاء لم يسمعوا ولم يتخيلوا ولم يفكروا ولم يسمعوا بهذا الكان يوماً... وهذا الكان لم نسـمع نحن به أيضاً فهو لا يوجد على الخريطة... هنالك دهن الضحايا الذين جاءوا بهم في تلك السيارات التي ذكرناها مسبقاً... وجاءوا بهم إلى هذه الحفر وصفوهم حولها ورموهم بالرصاص.

وهؤلاء مثل ضحايا (الحيدرية) كان مكان الرصاصة أو الطلقة في الرأس، فالجلادون

كانوا يوجهون الرصاصة في الرأس والصدر وبعد اتمام عمليات الرمي يقومون بدهن المرحى والوتى بملابسهم داخل تلك الشقوق والحضر يدهنون مع كل حوائجهم التي لم يستطع الأزلام من أخذها. هؤلاء تم رميهم في نفس اليوم الذي وصلوا هيه إلى عمق الصحراء، لأن أحدى الضحايا وقد تكون جدّة تيمور كانت تحمل في يدها كيس الدواء... وهمنا نحن بالاتيان ببعض الألبسة وملاعق حليب الأطفال التي جمعها الأخ منصور وأنا مناكد بأن ضحايا «ظبي» أغلبهم يحملون في جيوبهم هويات الأحوال المدنية وصوراً وأشياء أخرى لأن الصداميين لم يخبروهم عن مكان الذهاب وأن إعدام هؤلاء تم بلجنة سريعة التنفيذ، دون أن تقوم بجمع أشياء وأغراض الضحايا.....

والدليسل على صدق قولي أننسا نجد مع الضعايا صوراً وهويسات وأدوية... وأغلب عمليات الاعدام... هنا وهناك نفنت على وجه السسرعة.. حسب كتاب (سري وعاجل) أو (سري وفوري).

لذلك في جميع الأماكن تجد أغراض ومتعلقات الضحايا... ولا تجد في مقبرة (طبي) الجماعية سوى رفاة الاطفال والنساء منهم عائلة تيمور ولا وجود لرفاة رجال واعتقد أن الشباب والرجال دفنوا في مناطق أخرى مازالت مجهولة ، وحسب أقوال تيمور للسحفي (كنعان مكية) وحسب أقوال الشهود الذين شاهدوا سيارات الجلادين... فإن الدين نفذوا هذه العملية هم من عناصر الأمن والاستخبارات... وإذا كان معهم أفراد من الجيش فهؤلاء تواجدوا للحماية فقط... أو في الأصل هؤلاء من الاستخبارات العسكرية التي نفذت تلك العمليات الاجرامية.

ومما يؤكد صدق اقوالنا ان أغلب وثائق عمليات الأنفال تم العثور عليها في المخابرات العســكرية وعلى الرغم من قلة الوثائق التي نســتند اليها الا انه يجب أن لا ننســى ان المحافل الخفيفة «الجحوش» كان لهم دور بارز في مساعدة البعث للقبض على الضحايا وتسليمهم....

وسنتحدث عن أحد أولئك الجحوش الذي شاهد بأم عينيه عذابات المؤنفلين ألا وهو (فاسم آغا) من كوية الذي قام بنقل المؤنفلين بين كوية ووادي باليسان فسلم المؤنفلين كهدية للبعثيين ليحصل على نوط شجاعة.

وهذا نفس عمل المستشارين (الجحوش) الآخرين في النطقة، دون أن يفكر هؤلاء الجحوش أن يتعرضوا إلى لعنة التأريخ في يوم من الأيام لكن هؤلاء الجحوش لم يشاركوا في عمليات الرمي والإعدام، فعملهم لم يخرج عن إطار تواجدهم.

# قصة تيمور

تيمـور عبدالله من أهالي بلدة (كولة جو) التابعة لمدينة كلار.. في كوارث عمليات الأنفال كان مع العوائل التي تم نفيها إلى أعماق الصحراء في الجنوب.

تيمور كان عمره حينها يتراوح بين (٩ ٦) سنوات لا أكثر... تم نقل تيمور إلى الموت على بعد منات الكيلومترات عن أرض آبائه وأجداده مع اثنتين من أخواته ووالدته .

وقد تحدث تيمور عن رحلة الموت هذه . للكاتب (كنعان مكية) حيث تحدث عن كيفية الرمي وقيام الشفلات بدفن الضحايا بالتراب. وكيف يخرج تيمور بجراحاته من الحفرة... وكيف يرشده أحد سواق الشفلات إلى الطريق في الصحراء وحسب اعتقادي فقد تمت عمليات الرمي في وقت العصر وتمت عمليات الردم بواسطة الشفلات قرابة المغرب وتيمور ينجو في الليل ولا يهمنا هنا الوقت بالساعات إنما يهمنا نجاة تيمور وفي تلك العمليات تم قتل مئات بل ألوف أطفال ودفنوا في الصحراء. لكن تيمور الوحيد الذي نجا فيهم ويروي تيمور:

حينما وففت في حفرة.. شاهدت فتاة صغيرة على فيد الحياة.. طلبت منها أن نهرب سوياً لكن الفتاة كانت خائفة ولم تستطع كانت أصغر مني.

واحداث وقائسع قتل البعثيين والصداميسين للأطفال الكرد ليسست واقعة تيمور وعائلته فقط بل في وادي باليسسان وبادينان وحلبجة وأماكن كثيرة متفرقة أخرى... فعل البعث بالكرد ماشاء..

وتوجد في عمليات الأنفال أطفال رضع لم تتجاوز أعمارهم سنة واحدة.

ونذكر لكم هنا احداث قصة تيمور لتعرفوا كيف صار (سماوياً) من السماوة بعدما كان من مدينة (كولة جو)؟ وكيف صار عربياً بعد أن كان كردياً ! وكيف صار شيعياً بعد أن كان سنياً؟ وكيف بقي حياً ليكون شاهداً على الجريمة ؟ وكيف ذهب إلى أمريكا خوفاً من القتل والأغتيال؟

اعتقد بأن عدم توثيق قصة تيمور أو كتابتها على شكل فلم سينمائي يعود القصور والأهمال فيها إلى تيمور نفسمه، وذلك لأن تيمور لم يعد إلى كردستان ولو مرة واحدة بعد ذهابه إلى أمريكا... وكان يستطيع التعاقد مع عدة مؤسسات لاخراج فلم من هذا القبيل.

واليــوم وبعــد أن وجدنا تلـك المقابر الجماعيــة التي دفنت فيهـا عائلة (تيمور) والآخرين .

فصحـة كلمات تيمور صـارت وثيقة للعالم أجمع وتوجد في تلـك النطقة عدة قبور جماعية أخرى إضافة إلى تلك القبرة. ولكل منها قصتها وأحداثها.

وقبيلة (آل زياد) حينما يتحدثون عن تيمور يتعجبون لذلك بسبب طفولة تيمور. كيف استطاع أن ينجو من قبضة أزلام النظام ويصل إلى المناطق الحررة في كردستان؟ إنه لم ينطق ولو بكلمة واحدة عن تلك العائلة التي أقامت على تربيته وصار إبناً لها.... واليوم ورغم تواجده في أمريكا إلا أن له علاقات صداقة مع شباب تلك القبيلة.

وتيمور أدرك لو أن جلاوزة النظام حينما عرفت بقصته وحماية تلك القبيلة له... لأصبح مصير تلك القبيلة كمصير عائلة تيمور والكثير من الشيوخ والعجائز عادوا من معتقلات (نقرة السلمان) والسلجون الأخرى. ليحدثونا عن قصص الأنفال إلا أن أحداً من أولئك لم يهرب من حفرة الموت كما نجا أو هرب تيمور.. وهذه المفارقة بين قصة أولائك وقصة تيمور والكارثة الكبرى في رأيي أن الكرد أنفسلهم لم يعطوا قضية نجاة (تيملور) أهميلة خاصة ولا تيمور يهتم بقضيته التي هلي في الأصل قضية كل الكرد يصلي كل هذا المكتوب والمنقول وثائق حية على الجريمة، فتيمور يخاف على نفسله وحياته.

فكل فلم أو لقاء مع تيمور ثروة وطنية لقضيتنا لها أهميتها الخاصة.

فظلم الحزب الحاكم (البعث) وقصص (المقابر الجماعية) وقصف عشرات المناطق في كردستان بأسلحة كيمياوية وبيع بنات ونساء الكرد في عهد النظام دلائل حية على ظلم البعثيين للكرد.

لا وجه مقارنة بين ما قام به (هتلر) مقارنة بظلم (الكرد)، فهتلر وظلمه لا يصل إلى درجـة واحدة في ظلـم البعث مع ذلك فقضية الأنفال قضيـة معتمة لا يدركها إلا قليل.

وكذلسك قصة تيمور لم تنل حجمها الحقيقي في العالم، ولا نجد في الكتبات العالمية أربعة كتب عن جريمة الأنفال.

والعجيب أن الطفل الكردي تعلم منت الصغر من هو عباس بن فرناس؟ ومن هو القعقاع..؟ ومن هو هارون الرشيد؟ ولكنه لايعرف الشخصيات الكردية مثل الشيخ سعيد ثيران، فالكارثة ليست في إيصال وقائع قصة تيمور إلى كل بيت بل الكارثة والمسيبة الكبرى أن لا تعرف من هو تيمور؟ وماهي المقابر الجماعية ؟ وهل قصة نجاة تيمور من المقابر الجماعية حقيقية أم لا؟

في أغلب الأحيان يتم الحديث عن أهمال الكرد لأغلب قضايا المسيرية. وآلامه. ولحد هذا اليوم لم نستطع أن نحدد أسباب هذا الأهمال.

أنا لا أعتقد أن العالم قرية صغيرة، فلو كانت كذلك لكانٍ من الواجب أن يعرف كل الدنيا من هم (الكورد) وماهي الأنفال؟ وماهي حلبجة؟ وما تلك المقابر الجماعية التي دفسن فيها الكورد بهندامهم ولباسهم؟ والعالم ليس قريه صغيرة كما يدعون بل هو فوضى وبدون معنى كما يشهاهدها . فنحن نصرخ بملء افواهنا وهناك من يقول لنا من انتم؟ وماذا تريدون؟ وهل أنتم موجودون أصلاً؟ هذا ما يجعلنا نشك في انسانيتنا؟ فلماذا هذا الاهمال للانسان؟ ففي القرية الصغيرة يجب أن لايخفى شيء؟ فنحن الكورد متواجدون قبل آلاف السنين على هذه الأرض... وعددنا يتجاوز (٥) ملايين إنسان كوردي في العراق (عدا الدول الأخرى).

ولكنا ضائعون، ضائعون بذلك المعنى أي يجب أن يجدوا رفاتنا وأشلاءنا تحت أقدام غيرنا في المقابر الجماعية، ودوماً نحن الضحايا وفي أفضل حالاتنا كنا مواطنين من الدرجة الثانية فإذا كان التعايش من أجمل سمات العصر الحديث فنحن نخاف كثيراً حداً من هذا التعايش.

### الصحراء تبلع الجميع

في الصحراء تشعر بالخوف والضيق والإختناق وإذا لم تكن خائفاً من هبور الكرد الجماعية. فالصحراء لوحدها تخيفك.. وفي كل مكان تقف هيه هناك تشعر بأنه وسط ومركز الصحراء. ويراودك احساس أنك في بئر... في الصحراء وفي كل الاتجاهات لاترى سوى السماء. وأينما تقف هناك تشعر بأنك صغير جداً. وكنا نرى أنفسنا أصغر من نقطة قلم. وكنا نشك في وجودنا في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان، كنت ابتعد عن أصحابي لأتعرف على مساحة الصحراء فجينها كنت على اعتقاد بأن الصحراء لها القدرة والقابلية على ابتلاع كل البشر ولا تمتلي.. هذا كان يذكرني بجهنم وجهنم حسب الآيات القرآنية تقول: (هل من مزيد) فعندها عرفت لماذا اختار صدام الصحراء ليدفن فيها كل ضحاباه خصوصاً الكرد.

وهناك شعرت بأنه لامعنى لهذه الحياة لأن الصحراء تفقه هذه العاني فحينما تقول مثلاً (رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة) كنت أدرك هناك لو قطعنا ألف ميل فمازلنا في نقطة الصفر.

لأن الطبيعة هناك على مدى نظر الإنسان هي صحراء في صحراء.

وهذا ما قاله لنا الحاج (عبدالوالي) فعندما دخلنا الطريق الترابي في الصحراء أشعل سيكارة وقال: (الآن اصمتوا عن الكلام) وأحد الجالسين في السيارة (اللاندكروز) قال: (لماذا أصمت)؛ فأجابه (لأن الصحراء خداعة وممكن أن تخدعنا).

هذا ما تسمعونه بأنفسكم فخيراء واختصاصيو الصحراء يخافون من الصحراء ان تخدعهم. وأكثـر من مرة حاولت الصحـراء خداعنا ، فذات مرة قطعنـا أكثر من ٥٠ كم في الصحراء بعدها عرف الدليل بأن الطريق غير طريقنا، وثلاث مرات استسلمت سيارتنا لقـوة وعظمـة الصحـراء وكلما تواجدت فترة أطـول في الصحراء تحـس دوماً أنك في مصارعة الموت.

وفي الصحراء راحة ولا تفكير ولا تستطيع هناك التوقف والتأمل فيجب عليك السير دوماً .

وفي الصحراء لا يمكنك أن تتخذ قراراً. وصعوبة الصحراء أثبتت لي لماذا قاطنو الصحراء لا يسمعون اليك سوى قليل؟ ولماذا سكان الصحراء حينما يغضبون لا يهدءون ببساطة وسهولة ؟ وهذا الشيء أنطبق علينا... هناك شعرت بأن القلب يدق بسرعة... كما أحسست أن كل واحد فينا يرى رأيه صواباً فقط ولا يقبل الرأي الآخر. هناك كنا جميعاً نصب جام غضبنا على الآخر. وهذا عكس الرأي القائل (عند الضيق والخوف يقترب الناس من بعضهم البعض).

ونحن على عكس (باولوكويلو) لم نكن نبحث عن البقاء في الصحراء.. بل كنا نبحث عن رفاة وجثث ضحايانا.

وكم من مرة قلنا بأننا سنصبح نحن أيضاً ضحايا الصعرراء. وحتى الضحكة في الصحراء خداعة.

وأنت في الصحراء تصبح مخادعاً. فمثلاً حينما كان يقل الماء الذي نحمله فكل واحد منا يريد أن يشرب كل ماء الجعبة ولا يفكر في صاحبه وعندما يقل الماء تشعر دوماً بالعطش. وتشرب الكثير من الماء وكأنك تريد أن تعيش فترة اطول.

وفي بعض الأحيان تسـأل نفسك. لماذا هذه السعرة في شـرب الماء؟ ولماذا هذا الشرب الكثير للماء؟ في الوقت الذي يجب أن نكون جميعاً مع بعض في الوت والحياة.

روى لي أحد أصحابي قصة غريبة قال: (قبل أن نأتي إلى الصحراء حملت معي ثلاثة أرغفة خبر دون علم أصحابي وذلك لأعيش اكثر منهم) في الصحراء وصلت إلى تلك القناعة بأن عملي هذا غير مفيد؟

فتل الكرد ودفنهم هناك له علاقة بجميع الحالات التي ذكرتها

فمثلاً خارج الصحراء إذا أردت أن تقتل شخصاً فمن المكن التراجع في هذا القرار... فمثلاً لو كنت في سهل وأردت فتل شخص فعند سهاعك لصوت غزالة أو تغريد طير فهد تتراجع عن قرارك. أو كنت في الجبل وتريد أن تقوم بنفس الفعلة، فمن المكن

تراجعك إذا رأيت وردة جميلة أو طلت عليك نسمة هواء عذبة ، أو شاهدت صفوة ماء أو صوت ورقة شجرة . فهناك أشياء كثيرة تهدى الإنسان .

أما في الصحراء فلا وجود لشيء يثنيك عن قرار القتل. ولا وجود لشيء يوقظ الوجدان ويسألك (أين ضميرك) وفي الصحراء ما تقرره يجب أن تنفذه . وهذا ما أدركه البعث جيداً. كذلك أمروا بإعدام الضحايا هناك .

والآن عرفتم لو أن أحد الضحايا استنجد سواء كان امراة أو طفلاً أو شيخاً استنجد بهم ليتركوه ماتركوه ولو أن الصحراء ستقتله وبهذه الأسطر لا أستطيع وصف الصحراء وغضبها. لذلك أرى من الضروري أن تسافر إلى الصحراء هناك لتتأكد من أننا لم نستطع وصف الصحراء في هذه الوريقات .

ويمكن لك أن ترجع عشرات المرات إلى الصحراء خصوصاً بعد أن تلاحمت عظامنا ورفاتنا ودماءنا مع رمال الصحراء.

ومع كل غضب وجبروت الصحراء لا يحق ثنا معاداة الصحراء لأنها حفظت لنا رفاة شهدائنا على العكس من البعثيين الذين أرادوا أخفاء تلك الرفاة.

### الوجه الآخر للصعراء

فيما سبق تحدثنا كثيراً عن بعض الجوانب الظاهرية والشكلية للصحراء . وهنا نتوقف كي نتحدث باختصار عن الوجه الداخلي أو أعماق الصحراء . قلب الصحراء ، دموع الصحراء .

حتى البحار على الرغم من جمالها وطبيعتها الخلابة وهدونها. فتراها أحياناً تغضب وتثور من الداخل. ولكن هل الصحراء على نمط البحر ؟ وأحياناً نتحدث عن جهنم فلو نظرنا اليها نظرة شاعرية فحينما تبحث في جهنم عن الاختلاقات والغيبيات يمكنك أن تجد حتى في جهنم جماليات.

ولكن عندما نتحدث عنها دوماً نتذكر ونفكر في غضبها وحسيسها وكل ماهو هبيح. هكذا نتخيل جهنم؟ فكلما تذكرناها نتذكر الخوف والهول والعطش والكوارث..

وكذلك حينما نتذكر الصحراء نتخيل كل ما هلناه عنها آنفاً ولكن لو نظرنا إلى الصحراء نظرة عطف ورحمة وتشاهد الصحراء كأنها عجوز عمرها آلاف السنوات... فكل أعضاء جسد الصحراء إذا تصورناها كجسد.. فحصى الجسد هرم.

وجلودها منشبقة، وتتخيلها كأنها متعبية وتبحيث عين لحظية راحية. فالصحراء تشبيه ذلك الشيخ الكردي الطاعن في السن الذي تم اعدام أبنائه أمام عينه. ومن ثم ترك هو ليموت في الصحراء. في ذلك المكان الخالي والقاحل. ولا تحتوي قطرة ماء أو عشب.

فواجب الصحراء التخلص من هذا الشيخ.

وحينما تتمعن في الصحراء بدقة، تحس أن الصحراء تبكي على نفسها بغزارة ولكن دون نزول دمعة وأحدة، في اللحظة الأولى حينما تشاهد الصحراء وكأنها منبوذة، عند ذاك تترجم عليها.

فنحــن نتعاطف مع الصحراء فتعاطفنا مع تلك الفتاة الصغيرة التي وردت في مكان

من هذه الدنيا وهي تنتظر لحظة ليرجموها بالحجارة.

والفرق الوحيد بين الصحراء وتلك الفتاة...

الصحراء لا تموت ولا تظل منبوذة، لكن تلك الصغيرة تموت وتقر عينها ولا تشعر بتلك الأحجار التي تضرب بها وقد توصلت إلى تلك القناعة بما أن للصحراء قلباً فلا يؤمن وجود الجمال فيها.

كنت أحياناً أحاور الصحراء مع نفسي حيث كنت أسمعها تقول لي ما في أعماقها وترجو منا أن نعمل على إعادة تلك الرفاة المدفونة في أعماقها إلى موطنها الأصلي وكنت أقول لها أن هذه الرفاة ضيوف عندك هذه الأيام.

وتقول لي (انت لا تعلم كم يؤلني وجودهم بهذا الشكل في أحشاني وأعماقي) وتعجبت من هذا الجواب حينما قال: (يستطيع الإنسان أن يعطي الصحراء شيئاً من الجمال!!) حيث كان يقول: (فبدلاً من قتل وتعذيب الكرد واعدامهم من قبل صدام وزمرته . ماذا كان يجري لو عمروا الصحراء وزرعوها)؟؟

فطول فترة تواجدي في قضاء (السلمان) لم أشاهد شجرة عالية وقد أتصور أن لا تنمو فيها الأشجار ويثير الاستغراب أن نعلم بأنه ليس هناك ترابط أو معاهدة بين الصحراء والبعثيين لذلك لايجب علينا أن ننظر إلى الصحراء كنظرة البعثيين.

فالصحراء تكاد تذوب وتحترق من الداخل على كل تلك المظالم التي الحقت بالشعب الكردي وكل عربي يدركها، من مقابر جماعية وغيرها من ظلم البعثيين للكرد. ومن فضل الصحراء علينا بعد حفظ رفاة أبنائنا في داخلها هو حفظها لتيمور فكل من يعرف بالصحراء لا يتصور أن يبقى طفل في مثل هذا العمر في الصحراء حياً. خصوصاً في تلك الظروف والأثناء، حتى ان كان خبيراً عارفا بالصحراء.

وانا بأسـم الشعب الكردي اقدم شـكري وامتناني للصحراء التي حافظت على رفاة احبابنا وأعزائنا سنين طويلة.

أهدم اعتزازي إلى تلك الجهنم الذي أشفقت علينا ونظرت نظرة رحمة لنا. ولكن وبكل أسف مازلنا نبحث عن جهنمات جديدة.

### قلعة السلمان (قلعة موت الكرد)

المسافة بين قضاء سلمان ومحافظة السماوة تبلغ حوالي ١٦٠كم .... والسلمان قضاء على حدود السعودية يبلغ عدد عوائلها حوالي ٥٠٠ عائلة ويبلغ تعدادهم حوالي ٢٩٣٦ فرداً يوجد في (السلمان) سجنان كبيران ومخفر للشرطة.

وتوجد اليوم في المخضر عدة دوائر ومؤسسات وتم بناء سجون (نظرة السلمان) بين سنوات ١٩٢٦ـ ١٩٢٨.

أما السجن الثاني فتم انجازه سنة ١٩٨١.

ومع نهاية البناء تم ملؤه بمواطنين الكرد.

وتتكون عشائر السلمان من (آل زياد ، آل عيسى ، آل عليج ، آل جشعم ، آل عاجيم)

بشكل يتكون (السلمان) من هذه القبائل والعشائر..

وتوجد في (السلمان) مدرسة متوسطة مختلطة واحدة بالاضافة إلى مدرستين ايتدائيتين.. واحدة للبنات والأخرى للصبية.

لا يوجد في السلمان تلفزيون أو تليفون.. وليس فيها طبيب رغم وجود مستوصف.

واغلب أهالي السلمان يعملون في سلك الشرطة. بعد تشكيل دولة العراق الجديدة. وهذا السلك (الشرطة) تناقلوه بالوراثة من الآباء والأجداد منذ العهد الملكي.

ولا توجد فيها كهرباء بل يستخدمون المولدات... والقضاء بعيد عن جميع الخدمات. يتبع القضاء ناحية واحدة فقط وهي (بوسية) ويوجد في (بوسية) أكثر من (١٥) مقبرة جماعية.

ويقول مواطن فيهم (منذ أن أوجدنا الله نعمل في سلك الشرطة) وقبل زيارتنا القضاء. زرنا القلعة. وبُعب القلعة فكم عن القضاء. والقلعة مبنية على مكان مرتفع على عكس القضاء الواقع في وادي منخفض لا يمكن لك رؤيته الا بعد أن تصل اليه.

على الرغم من أني لم أر (باسـتيل) لكنها كبيرة مثل قلعة (باستيل) وهي غليظة وقوية ومقفلة كالباستيل انها تشبه القلاع الشرقية التي تستعمل للقتال.

وبدأت بتصويرها عن بعد. وكلما افتربت منها هي كبرت وأنت تصغر.

وقفت وسط الباب.. وقلت للأخ منصور أن يصورني. وأحسست بأنها (حوت) تريد أن تبلعنى

إذن هذا المكان هو ذلك المكان الذي حدثنا عنه الشيوخ والعجائز الناجون منها من الكرد.

إذن هذا هو المكان الذي كلما تحدثنا عنه تقول نساؤنا المحتشمات بالسواد: (لا تذكر أسمها.. كي لا نتذكر الألم والعذاب والجوع والعطش والخوف..) هنحن نعرف الكثير والكثير من القصص والحكايات الواقعية المرة والمؤلمة عن هذا المكان ..

نعرف بأن هناك تم اغتصاب أكثر بنات الكرد الجميلات ومن ثم أعادوهن مجنونات إلى هذه القاعات وبعدها فقدن الحياة خجلاً. وتم رمي جثثهن للكلاب السود. وكتبوا على جثثهن (ماتت بسبب توقف الدورة الدموية).

وهناك الكثير من القصص الحية التي نفذها جلاوزة النظام ضد فتيات الكرد. نحن الآن في (قلعة السلمان) أو (قلعة الموت) وتسع لأكثر من عشرة آلاف سجين وهي دائرية الشكل على هيئة قلعة (سوسي) ولكن أكبر منها.

وقلعة السلمان ذات طابقين فيها العشرات من القاعات والصالات والغرف.

وقبل الكتابة عنها أريد أن أبين لكم بأن القلعة مبنية بشكل لا يمكن لأحد الهروب والنجاة منها فهي مبنية على تلة عالية وتحيط بجهاتها الأربع صحراء قاحلة... ولا يمكن لك رؤية شيء آخر غير الصحراء وقبل الوصول إلى السور الضخم للقلعة كانت

هناك (أسلاك شائكة) كثيرة ، وتبعد الأسلاك عن السور حوالي ١٠٠متر وفي زوايا الأسلاك توجد نقاط أو غرف للحراسة.

وسور القلعة عال جداً، ولها ثلاثة مداخل أو أبواب بحيث جميع انواع السيارات يمكن لها الدخول منها. وهُوقها عشرات من نقاط الحراسة وعندما تدخل السور تحس انك في جهنم حقيقية ولايمكن لك بساعات أو أيام أن تكتشف أسرار الغرف والقاعات الكثيرة.

وفي قناعتي قد تستطيع في ٤ أيام أن تكتشف أكثر الأماكن والغرف، وعند دخولك أية غرفة تجد نوعين من الكتابة نوعا ملينا بالبراءة والمظلومية وآخر مليئ بالتهديد والوعيد الذي يعود بنا إلى زمن الخطيئة وأن الإنسان متهم.

وتجولنا في عشرات الفرف صعوداً ونزولاً. وأحياناً ندخل مداخل لامخرج منها فنضطر إلى العودة ثانية كنا ننظر إلى عظمة بناء تلك القلعة المبنية للأبرياء والعزل.

وهناك قاعات خاصة بالنساء وأخرى خاصة بالرجال . والمراحيض موزعة بينهم وهناك أماكن تعنيب خاصة بالنساء وأخرى خاصة بالرجال.

(يــارب هذا جهنم). في مكان مكتوب عاش الشـعب ونحن نرى الشـعب مذبوحاً في أيدي جلادين .

ومكتوب «السلام لشعبنا البطل» وهناك تراودني قصة عودة «عاصي» من الأسر ويريد أن يعرف مصير عائلته .

فتتم أجابته «زوجتك وعائلتك وأطفالك فقدوا في عمليات الأنفال» وهناك أنواع الكتابات والشعارات منها استهزاء بالشعب الكردي وهذه الشعارات تحمل معاني التهديد والوعيد ضد شعبنا .

فالجــلادون منفذون كل ما قال القائد. قالوا (أمرك ســيدي أمرك ســنلعن سـلف سلفاهم) ولا ترى على الجدران فقط تهديداً للكرد بل شعارات تهدد كل العالم. فيهددون (اميريكا وبريطانيا وإيران وإسرائيل).

وفي القلعة لا يمكن أن تجد صاحبك إلا بواسطة (النداء بصوت عال).

تلك القلعسة مبنية من صخور كبيرة جداً. ولها ثلاث بوابات فدخلت من بوابة

وخرجت من الأخرى فأصبت بدوار بحيث لم أفرق بين الشـرق والغرب وبين الشـمال والجنوب..

وقد تحدث كل من «منيف والحاج عبد» عن القلعة وان أهل السلمان يسمونها قلعة «المليون» لأن تكاليف بنائها بلغت مليون دينار عراقي حينها أي سنة ١٩٨١ وهذا المبلغ يعادل آنذاك «ثلاثة ملايين دولار» ونحن نتخيل بعض الناجين منها من أولئك الذين كان يحدثوننا دوماً عن تلك القلعة وعن الظلم والعذاب والاغتصاب والماء المالح والحار ونحن نتخيل أولئك الذين ماتوا جوعاً هنا..، نتخيل ذلك الشيخ الذي حتى لحظة خروج روحه يتلفظ لفظة (لا آله إلا الله) والجلادون يضحكون حوله.

أو صـورة تلك «الفتاة» التـي قالت للجلادين «خاطـر الله» وفي الجواب قالوا «الله مجاز» وقالت خاطر محمد «محمد بمكة» وأثناء أقوال منيف والحاج عبد فإذا بأرنب يركض بسـرعة. ولا أدري هل توجد أرانب في صحراء.. أم تواجدت بسـبب قربها من السلمان.

وحوت القلعة على البســة وأحذية تعود لنســاء الكرد. وكل من «آريان ومنصور» كأنهم يعدّون الغرف والشبابيك بكثرة دورانهم...

وكانت هناك شــجرة في تلــك الغربة كأنها بقيت للنكرى. وذكرتني تلك الشـجرة بأغنية (الشجرة الوحيدة.

أخيراً تجمعنا للعودة... وقررنا أن نعود مرة ثانية ونمضى الليل هنا..

والأخ منصور قال لو عنت سأبقى ليلتين لأن منذ سنة ١٩٨١ ـ ١٩٩١ وهذه القلعة تحوي سجناء الكرد . ليلاً ونهاراً . إذن لماذا لا أبقى ليلتين.

ومن يدري لعلنا في الليل نسمع أصوات أرواح المؤنفلين ففي أثناء تجوالي في تلك الغرف كنت أقول في نفسي، الآن أو بعد حين سألتقي بأحد الضحايا ونحضن بعضنا بقوة.

وكلمها كنت وحيداً وأصمت للحظات هناك كنت أسهم صراخ وادعية فتيات الكرد كنت أسمع بكاء طفل كوردي يطلب ثوياً للعيد ... أو لعبة للعيد وكنت أقول في النهاية (كلنا سنجن هنا) .

# من السلمان إلى المقابر الجماعية

قلعة السلمان مع ماتحمله هذه التسمية من مصائب وآلام وجراح وويل ومع كل تلك الاستهزاءات والاستهتارات هناك بحق الشعب الكردي نستطيع أن نطلق على (قلعة السلمان) (محطة الأنتظار) قبل الموت.

فكل من اعتقل في القلعة. تم أعدامهم ورميهم بالرصاص على شكل دفعات متتالية. ثم دفنوا في مقابر جماعية في الصحراء.

وكل من وصل هناك في أي وهت وزمان كان يقول (المكان لم يكن خالياً... وكان هبلنا آخرون معتقلين في هذه السجون).

ولأنسي صحفي وقمت بعسدة لقاءات مع عدد من المؤنفلين العائدين من السلمان.. فدوماً سسمعت منهم هسذه الأجابة وهي (حينما وصلنا إلى القلعسة والمعتقل وجدنا في السجون ملابس وطعام وأشياء تعود لمعتقلين آخرين قبلنا).

ومن هنا وصلنا إلى تلك القناعة بأن هؤلاء المتقلين كانوا في محطة بانتظار الموت والبعض الذي تم العفو عنه فكانوا طاعنين في السن.. وقد يكون العفو عن هؤلاء من أكسر أخطاء النظام وجهله . وهؤلاء العائدون تحدثوا لنا عن هذه المحطة والناجون من محطة الموت (السلمان) قد يكونون نجوا بصدفة (وهذه الزيادة في أعمارهم) ومع الأسف كثير من هؤلاء العائدين ماتوا بعد أيام من عودتهم لما لاقوه من مصائب وأمراض هناك....

والناجـون تحدثوا لنا عن ما لاقوه من العذاب وكيف كان يموت منهم يومياً أعداد كبيرة.... ولكن وللأسف ليست لدينا أحصائية عن تلك الأعداد التي ماتت هناك.

وتحدث لنا أحد المؤنفلين العائدين من نقرة السلمان وهو يقطن «مدينة شورش» وفي محلة (بيريادي) وبقى هناك حوالي (٦) اشهر حيث قال: دوّنا اسماء ١٣٦٠ ضحية

ماتوا هناك . مع تدوين أعمار الضحايا..

لكن بعد خروجه من المعتقل قام أحد (الفرسان) (الجحوش) بتهديده.. إذا لم يعطه هذه القوائم والأسماء المسجلة.. سيقوم بتسليمه إلى سلطات الأمن وخوفاً من التهديد أعطاه القائمة.

وقد حصلنا نحن على قائمة لـ (٩٣) أسماً ماتوا هناك تحت التعذيب والعطش والجوع والحر الشديد وقد كتب في السجل بأنهم (توفوا بسبب توقف الدورة الدموية).

وهـنده القائمة بـ (٩٣) غيض من فيض مـن الضحايا الذين توفـوا هناك وبعض الضحايا تمت عليهم تجارب مختبرية.. أو ماتوا لأسـباب أخرى لانعرفها نحن وفي تلك المعتقلات بين فترة وأخرى كانوا يسـحبون من هؤلاء المعتقلين الدماء لأسـباب واهية فمرة لجرحى فلسطين ومرة أخرى لجرحى الحرب العراقية الايرانية التي دامت أكثر من ثمانية أعوام... ألخ وأغلب العائدين من محطة انتظار الموت لم يتصوروا أن يعودوا وينجوا رغم أنهم كانوا في المعتقلات سـوية. حيث كانت لغة التسامح والرافة والشفقة سمة تعم معاملتهم اليومية لأنهم في انتظار الموت.

وذات مرة حصلت منظمة (هيومان رايتس ووج) على جواب لأحد المؤنفلين بالشكل الآتي (تلك كانت جهنم التي رأيناها) فلهذا الجواب عدة أوجه.

فوجهه الداخلي عبارة عن عودة ونجاة عدد من المؤتفلين الساقين إلى حفر الموت. احدد العائدين يقول (عندما أرادوا أن يفرقوا طفلي عني فأنا وبناتي وأطفالي الآخرين رمينا أنفسنا على الطفل كي لا يأخذوه) ولكنهم أخذوه... وبعدها ما رأيت ابني أبداً. بعد بقائنا في القلعة. كانوا يومياً يأخذون أعداداً إلى تلك المقابر وقد استمرت هذه الحالة من الإعدامات اليومية ضد المؤتفلين خمسة أشهر . حيث بدأت من الشهر الرابع وانتهت في الشهر التاسع من سنة ١٩٨٨ ومن ثم يملؤون القلعة يأتون بهم من كركوك من سجون (دبس وطوبزاوة وأماكن أخرى) .

وكان في تلك الفترة جلاد وهو وحش القلعة يدعى (عجاج) وكل العائدين من الكرد حينما يذكرون (عجاج أو حجاج) يذكرونه مع كلابه السود فالعائدون يقولون (حجاج «عجاج»والكلب الأسـود) وهذا الرجل يحب التعذيـب والقتل وإراقة الدماء وكان يعدم فردياً وجماعياً يومياً.

وكانت لعجاج حفر خاصة قريبة لرمي الضعايا وأغلب تلك المقابر والحفر موجودة في (السماوة والبوسية والسلمان) وكل هذه المقابر ترتبط بالقلعة لأنهم أخذوا من هناك وكل الروايات تثبت صحة ذلك..

فبعض من اخواننا العرب كانوا يقولون لنا (لاطائل من البحث عن المقابر في أماكن أخرى) وكنا دائماً نصل إلى تلك القناعة بأن جميع الكرد مدفونون هنا من البارزانيين والفيليسين والمؤنفلين ولكن حينما كنا نجد ضحايا وقبوراً في مناطق متفرقة أخرى . فعندها نقول بأن هناك محطات أخرى لانتظار الموت عدا محطة قلعة السلمان وانواع الطرق المستخدمة في قتل الضحايا ونوعية السلاح والعملية وكيفية أخذ الضحايا وواسطة النقل واعداد الجلادين ومعلومات كثيرة أخرى لها علاقة بتأسيس محكمة خاصة.. تحكم وتحاكم المجرمين وتستطيع تلك المحكمة أن تضع كثيراً تحت المساءلة ممسن لهم علاقة بعمليات الأنفال ونحن نعرف فقط أنهم أخذوا من قلعة السلمان إلى مقابر الموت. ولا ندري ماذا حصل قبل وبعد ذلك.

فهناك من الأسئلة بحاجة إلى أجوبة حقيقية وصحيحة ولا يمكن أن تبقى تلك الأسئلة نهائياً بدون أجوبة أو تكون معلقة إلى الأبد في الوقت الذي يريد فيه أصحاب القرار من ساستنا أن يحتفظوا بهويتهم العراقية فبقاؤهم كعراقيين يوجب عليهم حتمية الأجابة عن كل تلك الأسئلة.

فالجتمع العراقي قادر على اعادة صدام آخر وينتج حزب بعث آخر فلو أننا قرأنا كتابات الأسعتاذ (على الوردي) فبدون أدنى شك سعنقول (نعم). المجتمع العراقي قادر على انتاج صدام وبعث آخر.

إذن من حق الشعب الكردي أن يخاف من التعايش وهذا السؤال يطرح نفسه عدة مرات على صفحات هذا الكتاب.

## على جدران قلعة السلمان، منقوش عليها/سنين وتأريخ

من الأشياء الهامة التي توقفنا عندها كثيراً هي تلك الذكريات المكتوبة على جدران السجون ، مع علمنا ان أكثر المؤنفلين في تلك السجون كانوا لا يجيدون القراءة والكتابة، مع ذلك يمكن أن نرى ونلاحظ كتابات لذكريات أيام المعتقل على الجدران. وللتعرف على كل تلك الكتابات في كل المعتقلات يحتاج المرء إلى عدة أشهر يبقى هناك كي يجمع كل تلك الذكريات . وهذا العمل بحاجة إلى جهد وتعب كبير ومتواصل وتحت كلمة (ذكرى) المنقوشة على جدار احد المعتقلات وهي منقوشة كالآتي:

1941/1-

1947/17/7

1947/17/9

1948/4/

1940/4/

1947/7/

1444/2

1949/9/0

194-/1

ودوّنت سنة أخرى مرتين. عدا سنة ١٩٨٨ وفي الحقيقة لم استطع معرفة تلك السنة المدونة مرتين.

وأحد أصدقائي من الجنود الكرد المشاركين في حرب الكويت قال لي: (في عادن هناك كتابات وذكريات كثيرة منقوشة على الجدران.. باللغة الكردية).

وقد دوّنت فتاة كردية مايأتي (نحن موقوفون ولا ندري مصيرنا غداً) ونحن لم نستطع الوصول إلى (عادن) بسبب الحر الشديد وعدة أسباب أخرى ، وأغلبية سكان المنطقة هناك قالوا لنا لمثل هذا العمل يجب أن تستخدموا طائرة (هليكوبتر).

وفي مرات قادمة نستطيع أن ندون كل الذكريات ونرسمها بواسطة (هيلكار) قديم، ويجب أن نحافظ على كل تلك الصور ويشاهدها الأبناء لتبقى في أذهانهم إلى الأبد.

يا ترى كيف كان حال ذلك الشخص الذي انتظر كل تلك السنوات المدونة آنفاً؟ بماذا كان يشد عزمه؟ كيف انتظر كل تلك السنين؟ بماذا كان يفرح نفسه بالخروج من السجن؟ كيف كتب كل تلك السنوات؟

كل هــذا لــه دلالات عميقة لنا. فكــم انتظر هذا الرجل لينعــم بالحرية؟ ويطير بجناحين منها؟

ويجب أن أقول في كل عوائق سـجون السلمان وأمام كل تلك الشعارات البراقة للبعث وعنـد قـراءة ذكريات المؤنفلين في الصحـراء وداخل القلعة، في كل هذا كنت شـاكاً أنا بهويتي العراقية وانتمائي للعراق..

فأنا منذ سنة ١٩٨٨ جنسيتي العراقية تعرف بالأنفال والكيمياوي، إذن فلماذا هذه المركة من أجل عراقيتنا؟

وأنسا لم أكن عراقياً أبداً .. فبالقسوة الصقوني بهذا العراق وتحت مظلة هذا العراق فقدت هويتي .

توجد في مئات الأماكن أسماء مدوّنة على الجدران . فمثلاً هناك أسم (احمد غلام كردي) قد يكون هذا المسكين من الكرد الفيليين، دوّن أسمه مرتين مرة بالكردية ومرة أحمد غلام كردي وبخط مترنح.

وهناك أسماء كثيرة مكتوبة هنا وهناك وفي زاوية مكتوبة (آخ يادنيا).. وأنا في رأيي هذه الـ(آخ دنيا) تختلف عن المئات من (آخات الدنيا) الأخرى... لأن هذه تحمل معاني كثيرة وكبيرة فهذا السجين كان أمام دنيا صماء وخرساء وعمياء.

هـنه الدنيا التي لاتسـمع أنين وصـراخ قومية مظلومة منـن تواجدها على هذه الأرض تنال الظلم والاضطهاد . ويجب علينا جميعاً أن نتضامن نحن الكورد مع صوت ذلك السـجين الذي لايدري أهله مصيره وفي أية مقبرة جماعية تم دفن أشلائه. ويجب

أن نبصق على هذه الدنيا التي تستحق منا البصاق.

ونحن لا نبقى كثيراً هنا كي نجمع كل تلك الكتابات مجموعة سميت او اطلقت على نفسها (زيارة جهنم).

ذهبت إلى هناك، وقد استمعت اليهم وقدرات تدويناتهم على أوراق الصحف، وكان مسن المقرر أن أكون أنا معهم في تلك الرحلة لكن وفاة (والدي) حالت دون ذلك، ويجدر بي هنا التحدث عن وفاة والدي.

ومجموعة (زيارة جهنم) حينما عادت من قلعة سلمان قالوا لنا كان مكتوباً على جدران إحدى الزنزانات الشعر الآتى بالكردية:

ذات مرة مررت بمقبرة سمعت بأذني حرارة بكاء رايت عظمة تحت الثرى... تقول....

اين لذة هذه الدنيا....؟

وحينما تذهب أنت إلى هناك تشاهد وترى كل الكرد معلقين على جدران قلعة السلمان. فإذا كانت مدن السليمانية وكركوك وهولير جزءا مهماً من تأريخنا. فكذلك قضاء السلمان. جزء من هذا التأريخ... ذلك التأريخ الذي يجب أن لا ننساه أبداً).

#### كلاب الصعراء السهداء

كل العائدين من نقرة السلمان تحدثوا عن الكلاب السود في الصحراء ... ونحن حينما رجعنا من الصحراء تحدثنا عن تلك الكلاب السود أو الكلب الأسود . وهذه الكلاب تحدث عنها شيوخ وعجائز الكرد العائدون من نقرة السلمان.

وهذه الكلاب هي أفضل وأعز أصدقاء (عجاج أو حجاج) وكانت الكلاب متعاقدة مع جلادي البعث في عمل مشترك...

ولكن بوجبات متتالية ومتعاقبة..

فالمعتقلون حينما كانوا على قيد الحياة كانوا يصرخون ويعذبون ويتألون بضربات (عجاج) والجلادين.

وحينما كانوا يفارقون الحياة كان يأتي دور تلك الكلاب لتنتشل من جسد تلك الجثة .. ولا تتركوها ترتاح حتى في موتها...

والمعاهدة أو البروتوكول الموقع بين المجاج والكلاب السود هي الاستهزاء والاهانة والاستهتار بالشخصية الكردية في حياتها وبعد موتها هناك في الصحراء كل الكلاب أو أغلبها سوداء، أنا لا أعرف هل الطبيعة صبعتها بهذا اللون؟ أم كارثة الأنفال خلقت هذا الشيء بين المجاج والكلاب السوداء.

وهناك أسـطورة تقول: (من ذلك اليوم الذي اتهم فيه الذئب بأكل يوسف. فالذئاب حرمت على نفسها أكل لحوم البشر).

اما اسطورة الأنفال فتقول: ( من ذلك اليوم الذي أبرمت فيه الاتفاقية بين العجاج والكلاب السود بالتوقيع على قتل الكرد. فالله تعالى جعل كل الكلاب سوداء).

والأسطورة تقول أيضاً: (إنها أدعية النساء وعجائز الكرد التي فعلتها وجعلت الكلاب سوداء)

ولكن الله تعالى وقف مندهشاً ينظر إلى كلتا يديه اللتين خلقتا عجاج المجرم. وتوقف

الباري يراجع قوله الذي يقول: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)\*

تقول العجوز (مهروبة يوسف) التي تسكن مدينة (شورش) وكانت معتقلة في نقرة السلمان كانوا لايعطوننا أي شيء، لاخبز ولا ماء. وكل يوم يموت منا أكثر من عشرين شخصاً لتصبح وجبة شهية للكلاب السوداء.

ولقد تحدث عن الكلب الأسود كل العائدين من (السلمان) وكان الجميع يشاهدون عظام ولحوم الضحايا في فم الكلاب

وتقول (سسلمى عزيز بابا) (شساهنت جثة أبني في فم وتحت أنياب الكلب الأسسود وكانوا لا يسمحون لنا بدفن الضحايا لتأكلها الكلاب.

واخيراً وفي النهاية سمحوا لنا بدفن الضحايا.. ولكن كان يجب علينا دفنها في مكان خاص لا يساعد على الحفر لأن كلما قمنا بحفرها فهي تنهمر ثانية.. وأخيراً كانت الكلاب تنال من الجثة.. لأن المكان كان غير صالح للدفن).

ونحن في السلمان شاهدنا تلك الكلاب السوداء. غامقة في السواد وأتصور أن تكون طبيعة المنطقة تساعد على ذلك فليست هناك علاقة بين قصة يوسف والذئاب التي طوقت بأطواق سوداء على رقابها. في الحقيقة ما كرهت يوماً من الأيام الكلاب أبداً.. حتى عند سماعي لقصص تلك الكلاب من نساء مدينة شورش العائدات من سجون نقرة السلمان ولكن عند مشاهدتي تلك الكلاب هناك فقد كرهت الكلاب كثيراً ولا أدري لماذا قمت في منطقة (بوسية) برمي كلب أسود بالحجارة. وعلى مرأى من الناس لا أدرى.

### ثورة الرمال

توقفنا كثيراً عند الصحراء. فتحدثنا عن قحل الصحراء وغضب الصحراء.. وعن قلب الصحراء. وأشياء كثيرة أخرى. في اليوم الذي قررنا فيه الرحلة إلى (بوسية) فقالوا لنا بعد الخروج من (السلمان) يجب أن نسير مسافة أكثر من (١٠٠) كم في عمق الصحراء وفي طريق من الرمال ورافقنا في تلك الرحلة رجل كردي هادئ الطبع وموزون جداً الا وهو الدكتور (محمد أحسان) وزير حقوق الإنسان في (هولير) وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في السياسة الدولية..

وكان يبحث عن رفاة الضحايا من الكرد البارزانيين الذين أبادتهم الحكومة العراقية بثلاث مراحل في سنة ١٩٨٣.

حيث اعتقلوا جميع رجال (قوشــتبة وحريــر وديانة وبحركة) ودفنوهم في حفر الموت (المقابر الجماعية).

وكان الدكتــور من خلال كلامه حاملاً هموم حقوق الإنسـان عموماً وكان متأثراً حِداً بعمليات الانفال الوحشية.... وقبل أن أتكلم أكثر عن الدكتور (محمد) ومصائبنا يجــب أن نتطرق إلى أنفال البارزانيين قليلاً. فالبارزانيون بعد ثورة أيلول تم حجزهم في مجمعات... ويمكن أن نسمى تلك المجمعات بالمجمعات القسرية.

حيث قامت قبوات الحرس الوطني البعثي بمحاصرة مدينة (قوشتبة) من أربع جهات وفي ٢١ تموز سنة ١٩٨٣ اعتقلوا كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين (١٢ . ٧٠) سنة أخذوهم إلى أخاديد الموت وفي يوم ١٠/آب/١٩٨٣ تمت محاصرة المجمعات الثلاثة الأخرى فاعتقلوا الجميع .

وفي الأول من تشرين الثاني سنة ١٩٨٣ قاموا بتفتيش منظم ودهيق أكثر من الأول وتسم اعتقال ما تبقى من ذكور المجمعات الأربعة الأخرى .. وقتلهم ودهنهم في مقابر جماعية.

واعتقد انه أن البارزانيين مدفونون في (بوسية) فبعض من الشهود أكدوا لنا ذلك. ولا أعتقد تم النهاب بهم إلى نقرة السلمان. لأن ليسبت هناك أدلة على ذلك أو تم قتلهم بعد المجيء بهم من (قوشتبة).

والدكتور (محمد) كان هناك خصيصاً لمعرفة مصير البارزانيين وكنا مسرورين بتواجد رجل مثل شخصية الدكتور خصوصاً بعد أن اتفقنا على توحيد العمل والجهود.. وقد شجعنا وشكرنا كثيراً على مجهودنا نحن في وزارة حقوق الإنسان في السليمانية.

وذات مرة قال لي: (أنا أحب كل صحفي نشط مثلك وأتمنى أن أراك لاحقاً) وفي طريقنا إلى (بوسية) زرنا مرة أخرى المقابر الجماعية في (ضبي) الذي ضم رفاة عائلة (تيمور) وتوجهنا إلى (السلمان) ثم وصلنا إلى (بوسية).

وقد ضمت رحلتنا ثلاث سيارات... اثنتان من نوعية اللاندكروز وأخرى سيارة بيك أب دبل وقبل خروجنا عن الشارع الرئيس بين السلمان وبوسية تعطلت سيارتنا اللاندكروز.. فاضطررنا أنا وكاك منصور في الاستمرار لأداء مهمتنا أن نصعد خلف السيارة البيك أب ومن هنا بدأت ثورة الرمال.... فقمنا بشد أعيننا لأكثر من ١٠٠ كم في وسلط الصحراء... مع أمواج الرمال المتصاعدة ولهيب حرارة الصحراء.. وعرقلات سيارة البيك أب...كنا في معركة مع هذه الأجواء إلى اللحظة التي شارفت السيارة على الاحتراق... وكادت الرمال أن تتيهنا في أعماق الصحراء..

وأكثر من مرة كدنا نتيه في الصحراء لأن الرمال المتصاعدة أظلتنا فأكثر من عشــر مرات دارت معنا هذه الدائرة.. وتركنا صديقاً مع سيارتنا العاطلة.

وعندما رجعنا عند الفروب.. وجدنا صديقنا عند السيارة العاطلة.. فقمنا بسحب السيارة العاطلة بواسطة سيارة الدكتور (محمد) إلى السلمان. أكرر مرة ثانية أن الدكتور (محمد) رجل فريد من نوعه لأنه كان يراعينا حتى عند شربه الماء... وأنت في الصحراء يجب عليك ادراك ذلك .

#### العويليون

تحدثنا كثيراً في الطريق عن الصحراء والحياة فيها وكوارث الصحراء.

وعلى جدران قلعة السلمان مكتوب (أهلا بكم في جهنم).

في ذلك المكان يجب علينا أن ننطق دوماً هذه الجملة. وشاهدنا في الصحراء فتيات جميلات فارعات الطول سود العيون. وتتواجد في الصحراء فبيلة (العويلية) بين بوسية والسلمان... وكلما تحدثت عنهم تذكرت (الهنود الحمر) أولئك الذين حاولوا كثيراً بقاء بيئتهم نظيفة وجميلة. فهم قاتلوا في سبيل ذلك على مر التأريخ.

ولكن في النهاية توصل الامريكيون الجدد إلى كل مكان من هذا العالم.. حتى صعدوا إلى السماء.

حينما كنا نعبر الأماكن التي يتواجد فيها (العويليون) ولا أدري من أين أتت هذه التسمية.. هل من رقصات الهنود الحمر ؟ في الطريق كنت أتخيل تخيلات عجيبة وغريبة كنت أتمنى حينها أن يخطفوني.. حيث كان أصدقائي يتحدثون عن عمليات السطو والنهب لهؤلاء... وكانوا يقولون عنهم (أن الحكومة لا تقدر عليهم حينها وأصدقائي العرب كانوا يخافون أكثر منا من أولئك).

فهم يتحدثون عن شــجاعة هؤلاء في القتــال وفي مقارعة الصحراء.... وأنا كصحفي كنت أتمنى أن يخطفونا.

كنت أريد أن أعرف المزيد عن حياتهم وطريقة عيشهم وحياتهم.. عن معاملاتهم وعن أخلاقهم كنت أتمنى أن أرى نساءهم هل هن جميلات أم لا؟

كانت سيارتنا سريعة جداً وذلك خوفاً من العويليين وعيناي دائماً تنظر إلى الطريق.

وأخيراً كنا محظوظين لأنهم لهم يعترضوا طريقنا. والعويليون جزء من عشيرة الجبور الكبيرة وينتمون إلى المذهب الشيعي.

#### الصحراء ١٠ مزرعة زهور النرجس ١٠

قبل سنة أو سنتين من كتابة هنه الذكريات المرة كتبت قصنة حينها وصورت الصحيراء بأنها مزرعة زهور النرجس لوجود رفاة الضحايا فيها وكنت سنعيداً حينها بهذه القصة..

وأنا في الصحراء تذكرت واقع تلك القصة ومشاهدها وفكرت فيها بامعان.

وفي الصحراء كان حدسي يخاطبني. الآن أو بعد قليل ستخرج زهرة النرجس من مكان ما في هذه الصحراء وكنت أبحث شيئاً فشيئاً عن النرجس.. وأثناء البحث كنت أتصور نفسي مجنوناً وأحياناً كنت أجيب نفسي بشاعرية.. قد يأتي ذلك اليوم الذي تزرع فيه الصحراء بزهور النرجس...

وزهـور نرجس الصحراء هم كل أولئك الذين أرغموا على طمس هويتهم العراقية في الصحراء وهم من البشر المنتمين إلى هذه الإنسانية..

وحينما أترك تلك التخيلات. وأرى رفاة الضحايا وأتذكر جنسيتهم... فأقول حينها: (يجب علينا نحن أن نتبراً من عراقيتنا. ولايمكن لنا أن نلتزم بالعراق أبداً.. فالهوية العراقيسة عبارة عن كذبة ولعبة كبيرة لا غير. هذه الهوية التي أصدر فانونها في ٢٣/ آب/١٩٢٧ ومن يومها يتم فتل وسحق واعدام الكرد تحت مسميات وهمية، إذن العراقية؟ للأكراد هي كذبة وخدعة فقط.

في هذه الأثناء وأنا مشخول بكتابة هذه الأسلطر وهويتي الشخصية مكتوب عليها صادرة بموجب قانون الأحوال المنية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٢.

وفي الأعلى مكتــوب (جمهورية العراق) وكل هذه الكتابات عبارة عن أكاذيب كبيرة فحسب وهذه الهوية التي تدعى (بالجنسية) لا تربطني بهذا العراق.

هذا العراق الذي أراد على مر الزمن أن يمسحني من خريطة العالم ومن الوجود

وكل هؤلاء الضحايا من زهور النرجس يحملون هذه الجنسية.

ونحـن وجدنا عدداً من تلك الهويـات وفي كل مرة حينما آتي إلى الصحراء .. فعند العودة سأحمل معى من ورود النرجس هذه قدر الستطاع.

فالنرجيس هي الوصف الوحيد لرفاة ضعايانا غيير المدللين فهذه الزهور انتظرت سنيناً لترى وتشاهد ربيعاً من الحرية.

وإذا كان باستطاعتي ومقدوري أن أجمع كل زهور النرجس في هذه الدنيا وأزرعها بجانب الضحايا في الصحراء وأملأ الصحراء برائحة زهرة النرجس لفعلت.

#### مناطق جراحاتنا

عند تنقيبنا عن رفاة الضحايا قمنا بزيارات جماعية لعدة مناطق. وسأقف باختصار على هذه المناطق رغم تحدثي عنها مسبقاً.

هــذه المناطــق والأماكن هــي (مناطق جراحاتنــا) أماكن رفاة ضحايانــا وأحبائنا وأحبابنا.

مهما نتكلم عنهم فكلامنا نزر. ويجب أن نعلم أن الناطق التي زرناها ليست هي كل تلك المناطق التي تتواجد فيها رفاة الكرد.

والأماكن أكثر بكثير من تلك المناطق التي قمنا بزيارتها، فنحن زرنا (كربلاء مقبرة الحيدرية الجماعية، البصرة، العمارة، البوسية، السلمان، فجر، مقابر زاهر الجماعية).

كان تأريسخ أول زيسارة لنسا في ٢٠٠٣/٥/٣٧ عندما توجهنا إلى كربسلاء، مع جمعية حقوق/ الإنسان فرع كربلاء. زرنا المقابر الجماعية في العيدرية منطقة (المزارع-الخط الثالث) فتكلم لنا أربعة شهود وهم:

- ١. كريم عطية حسن
  - ٢. على عبدالأمير
    - ۲. عباس عاصي
- لد محمد عبدالواحد جوهر

وقد حصلنا على الساعات وهويات الأحوال المدنية في مقبرة الحيدرية الجماعية التي يبلغ طولها حوالي ٦٠ مثراً وعرضها ٢٠ مستراً وفي حدود محافظة كربلاء يوجد أكثر من (٣٣) مقبرة جماعية حسب معلومات جمعية حقوق الإنسان هناك.. فهناك مقابر جماعية كثيرة تعود للكرد ولكن لم نستطع معرفتها.

وفي تأريخ ٢٠٠٣/٥/٢٩ زرنا مدينة البصرة آملين أن نذهب من هناك إلى ناحية (الدير)، حيث قالوا إنها تحوي مقابر جمعية كثيرة تعود للكرد . لكن لظروف المنطقة

لم نستطع زيارتها.

بتأريخ ٢٠٠٣/٥/٣٠ زرنا المقابر الجماعية لضعايا سنة ١٩٩١ في البصرة ، فوجدنا البريطانيين قد أحاطوها بالأسلاك الشائكة كي لا يستطيع أحد البحث والتنقيب دون برنامج خاص. (بسام محسن علي) المسؤول العام لحقوق الإنسان في الجنوب تحدث عن وجود عدة مقابر جماعية أخرى في المدينة. فمنها تقع تحت التماثيل ومنها تقع في الحي الصناعي وعند ذهابنا إلى تلك المقبرة القريبة من دور الإدارة. شاهدنا والدة إحدى الضحايا تبكي وتلطم الخدود وتسبب الحكومة. وتشتم البريطانيين الذين لا يسمحون لها أن تأخذ رفاة وعظام ابنها.

في ١٠٠٣/٦/١٠ زرنا قرية (ظاهر) التابعة لناحية (الفجر) في محافظة الناصرية، هناك زرنا مقبرة جماعية تبعد حوالي (٩٥)كم عن محافظة-كوت-وتبعد عن (فجر) نحبو الناصرية بـ٣٥كم وتقع على يسار النهر الثالث. الذي كان يسمى بنهر (القائد) مثل باقي كل الأشياء في هذا البلد سميّت بأسم البعث وصدام. هناك تحدث لنا المواطن العراقي (صائب حسين الجادري) الذي كان عاملاً حينها في مشروع النهر الثالث سنة ١٩٨٨ حيث قال: (كانت هناك خمس سيارات أو باصات كبيرة تحمل الناس إلى مقابر السوت. العمال يتحدثون أثناء حفر نفق المشروع عن وجود رفاة ضحايا تعود للكرد.. لكن مهندس المشروع استدرك الموقف وغيّر مجرى النهر... وقام بإجلاء الرفاة والأشلاء وكان ذلك سنة ١٩٩٢).

اهالي قرية (ظاهر) التابعة لقبيلة(الرفيع) ورئيس عشيرتهم (شيخ فارس) قال: ان ضحايا هذه المقبرة الجماعية التي هي عبارة عن عدة تلال مرتفعة كرد. قمنا نحن بالتنقيب عن الضحايا، وأغلبهم من شسباب الكرد الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ ـ ٣٠ سنة. كانوا يرتدون الزي الكردي.. وقد وجدنا بين الرفاة عدداً من (الكلبجات) وهذا دليل على أن الضحايا كانوا تحت مراقبة شديدة وتعذيب متواصل... وقد هرب ستة أشخاص من المقابر الجماعية وهذه عبارة عن معجزة. وأحد هؤلاء الستة هو الشهيد (حمه على) من قرية (عليان الجديدة) والذي استشهد بعد ذلك في المعارك الداخلية

بين الفصائل الكردية.

والثاني هو (عزيز) و (عمر) و (ابراهيم) وأخيراً (مصطفى) وأعتقد أن هروب هؤلاء من المقابر الجماعية دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة مع المتقلين.

في ٢٠٠٣/٦/١٦ توجهنا نحو (ناحية السلمان) وتحدثت كثيراً عن ذلك في هذا الكتاب. لذلك لا أجد ضرورة في التكرار ثانية.

في ٢٠٠٣/٧/١٧ زرت صديقاً لي في (العمارة) ومن ثم توجهنا إلى مقبرة جماعية تضم رفاة (٢٥٠) امراة وطفلاً كردياً في مقبرة (شهداء ثورة مايس ١٩٤١ ). وهناك تحدث إلينا كل من:

- ۱. کریم جبر کاظم
- ٢. سيد هاشم علكة جعفر
  - ٣۔ ذنوبة احمد

حيث تحدث هؤلاء عن حوادث سنة ١٩٨٨ في مركز شبرطة (العروبة)، حيث قاموا بجمع المعتقلين هناك ومن ثم أخذوهم إلى مناطق متفرقة لغرض الرمي والقتل. وقبل ذلك طلب أزلام النظام من سكان المنطقة من يرغب بالزواج من هؤلاء النساء الكرديات... لكن ثم يكن أحد منهم مستعداً للزواج بهن هذا حسب أقوال أولئك الشهود.

في تأريسخ ٢٠٠٣/٧/٨ قمنا بزيارة السماوة ثانية بصحبة الدكتور (محمد احسان) وزرنا ناحية البوسية التي تبعد عن السماوة اكثر من ٤٠٠كم، ويبلغ عدد سكانها قرابة معدد شخص يقطنون حوالي ٦٠ داراً... وإذا تم تعدادهم مع (الرحالة) بلغ العدد الكلي تقريباً ٢٥٠٠ فرد.

لا تحيط بهذه الناحية من كل الجهات ولو شارع واحد وأقرب شارع تبلغ المسافة بينه وبين الناحية - ١٠٠ كم تقريباً وليس فيها مركز شرطة ولا (مدير ناحية) وهي بدون تيار كهربائي وهي تدعى ناحية (بالاسم فقط).

يبلغ عدد المقابر الجماعية فيها أكثر من عشر مقابر.

قال المواطن (صدام) في سنة ١٩٨٨ حين كنت طفلاً شناهنت خمسة باصات صفراء تحمل

معتقلين كردا في المنطقة، وقالوا سـنأخذهم إلى الناصرية. وبعد أقل من سـاعة عادت السيارات فارغة، فالأهالي عرفوا أن هؤلاء تم رميهم وفتلهم.

هذا المشهد سرده الشاهد (صدام) الذي كان يكره أسمه كثيراً وهو يستحي من هذه التسمية اليوم. وأعتقد ان أولئك المدومين كانوا من مدينة (حلبجة).

عساد البعض منهسم إلى المدينة بعد هروبه منها خوفاً من طلسم البعث وبعد عودتهم تم اعتقالهم لان العفو كان خدعة... هذا العفو لم ينجهم من الموت.

## نهاية البداية الأولى

كانست هذه نهاية البدايسة الأولى لرحلتنا المرّة والتي حاولنا فيها إيجاد رفاة وعظام أحبائنا... في الحقيقة هذه الرحلة علمتني أشياء كثيرة. مع حبي الشديد للعرب الشيعة. لأن الجميع كان ينظر إلينا بنظرة حب وود واحترام... وكانوا يدركون مدى مظلوميتنا.

مظلومون منذ قديم الأزمان يوم ألحقنا جبراً واكراهاً بهذا العراق سنة ١٩٣٦.

الحقنا بهذا الوطن الذي لم يعطنا لحظة من الحرية ويجب أن لاننسى تلك الحقيقة أن في الشيعة أصواتاً وآراء مختلفة أيضاً. فأحد أولئك الأصدقاء كان يعتقد أن لفظة (كردستان) هي (بدعة) وهنا أشياء كثيرة متبقية لم اتحدث عنها في تلك الرحلات أشياء كثيرة ادهشتني وحيرتني مثل ماشاهدته في قضاء (حيّ) من أولئك الكرد الذين لا يجيدون كلمة واحدة من لغتهم الكردية. وكانوا يعشقون قومهم عشقاً صوفياً.. فهم كانوا يفتخرون بقوميتهم (الكردية) وكان يرغبون في أن يشاهدوا أنفسهم على خريطة كردستان.

وشاهدنا أشياء كثيرة واخفينا أشياء كثرى.. حيث سنتطرق إليها في حينها. مع ذلك كان هناك الكثير ممن يرغب في تعلم اللغة الكردية.

وكثير من أولئك طلبوا منا ارسال معلمين اليهم ليتعلموا هم وأطفالهم اللغة الكردية

فأنا لا أنسى أبداً صاحب ذلك الكشك في البصرة، حيث كان ذلك الكشك مصدر رزقه وعائلته وكان يسميه (كاكا) ولا أنسى ذلك الرجل صاحب المطعم الذي لا يجيد كلمة كردية واحدة ويقول: أنا (كوردي) ولا تلك العائلة الكردية التي كانت تلح بشدة ببقائنا عندهم كانت تلك أول مرة في التأريخ يعيش فيها الكردي بحرية.. دون ترحيل أو توقيف أو سجن أو اعتقال أو قتل وأنفال.

وكان محالاً أن يزور كردي تلك المناطق دون مراقبة من جاسوس أو أحد أزلام النظام.

ونحن عدا أولئك الكرد.. تعرفنا على عدد من العرب الأعزاء تعرفنا على أشـخاص قد لا ننساهم أبداً.

هذه أول رحلة كردية بحرية إلى جنوب العراق الذي تحكمه منذ اكثر من ٨٠ عاماً اقلية سنية صادرت كل الحريات وسيطرت على مرافق الحياة.

أنا لا أدري كيف ستكون الرحلة القادمة؟ ولا أدري موقع الكرد بالنسبة للعراق الجديد؟

ولكني قلق جداً لهذا الموضوع لأن الإنسسان الكردي جريح ومظلوم على مر التأريخ فلهؤلاء الحق بأن يعيشوا كباقي البشر..

فإذا كنا متفقين على أن هناك شيئاً إسمه (الحياة) فيجب أن تكون للجميع وبدون استثناء، حيث يكفينا ظلماً وجوراً وقمعاً.

ومن هنا يجب أن نوصل هذه الحقائق إلى قومنا يجبب أن نوصل تلك الصور في ملحقات هذا الكتاب الذي يحمل معاناتنا. فهؤلاء الكرد عاشوا عبر التأريخ في الانتظار ينتظرون الحرية. ينتظرون الحرية. ينتظرون التاج والكرسي والحظ.

# رؤوس أفكارم

عدا الأسماء التي ذكرتها. هناك أسماء لايمكن لنا تعديها.. هكل واحد من هؤلاء له علاقة من قريب أو من بعيد بالموضوع ..

وكل واحد من هـؤلاء أو بعضهم (اليوم أو بالمستقبل) يمكن أن يكون لـه دور بارز في محاكمة مجرمي الحرب أو (الابادة الجماعية) ويجب أن لاننسـى دور كل من هؤلاء. سنكتبها للتأريخ من أمثال (ان كلود و ساندرا و ييتروماد) وآخرين التقينا بهم ولهم أهمية خاصة.

١- آن كلود: الأنسـة آن كلود عضو برلمان بريطانيا وناثبـة رئيس وزراء بريطانيا لحقوق الإنسـان وقد أتت إلى كردسـتان رغم كل تلك المصاعب . والتقينا بها. إن هذه المرأة تعطي اهتماماً خاصاً بالقضية الكردية وحقوق الإنسـان . وقد شـاهدتها تذرف الدموع لصائب الكرد.

وكلما سمعت اسم (صدام) تتغير ملامح وجهها وتغضب كثيراً. و (آن كلود) هذه حملت كوارثنا ومصائبنا إلى بلدان العالم خصوصاً أوصلت القضية إلى بريطانيا. وقد دافعت كثيراً عن الكرد. وقضت منجمدة حينما رأت ساعات الضحايا. وقد كانت تقول في نفسها (حقيقة ان هؤلاء القوم قلبهم من صخر ولا يعرفون معنى للخوف).

(هذه الكوارث والويلات التي تعرض لها الشعب الكردي لو مرت بها دولة غربية لذابت ومحت من الوجود) وفي جلسة استمرت لحظات طلبت منا أن نحفظ الوثائق ولا نعبث بها. فقد كانت تعرف أن نهضتنا السياسية هي نهضة تخريبية للأشياء. لهذا السبب طلبت منا ذلك. فإذا لم تكن كذلك ففي أي مكان يصبح الجلاد مناضلا والمناضل جلاداً. أو يصبح الطالم بطلاً على الضحية والضحية تصبح جلاداً فقاموسنا مليء بالدهشة. فمثلاً أن المستشارين من آمري الفرسان (الجحوش) الذين كانوا في الصفوف الأمامية لجيوش أزلام النظام خصوصاً أثناء عمليات الأنفال. صاروا اليوم مناضلين وثوريين.

وكذلك بعض من أشباه الكتاب الذين يجيدون شيئاً من الكتابة أصبحوا اليوم من مؤسسي (الكوردايهتي) وهم الوحيدون ممن حملوا هموم حلبجة والأنفال ونضالنا التأريخي. آن كلود قرأت هذا الواقع جيداً وتعرفت عليه، كانت تعلم جيداً لولم تكن تلك الرصاصات من قبل التحالف التي فتلت كلاً من (عدي وقصي) أولاد الدكتاتور.. فلو لم يقتلهم الحلفاء. فبعد عدة سنوات أخرى . سيصبحون عضواً في أحد الأحزاب العراقية الأخرى ويصبحون من أوائل المدافعين عن حقوق الإنسان .

على الرغم من ملاحظتي عن بريطانيا وأمريكا والغرب. لأن مصائب قومنا هم أسبابها . لكن مع ذلك أحببت هذه الأنسبة من الأعماق .. ولا أدري من أين نبعت هذه المحبة ؟

٢. بيتربيك هيرت: وهو من المروفين في منظمة مراقبة (حقوق الإنسان) رجل لطيف
وحلو الكلام... جلس معنا طويلاً وأرشدنا إلى كيفية المعاملة مع المقابر الجماعية.

وقد قال لنا: (لا يمكن انجاز مثل هذه التنقيبات دون وجود اخصائيين في هذا المجال) وقد كان منزعجاً كثيراً لتنقيباتنا العشوائية في المقابر الجماعية.

وكان يعتقد ان هذه العمليات العشوائية من الحفر هي تعذيب جديد للضحايا مرة أخرى.

وقد اعطانا معلومات على القبور الجماعية في بوسسنة ونصحنا بالصبر والهدوء خصوصاً عند رفع العظام والرفاة. مع ذلك كان متأكداً من ان أزلام النظام لم يتركوا مكاناً في العراق إلا وزرعوه بمقبرة جماعية. بحيث تتوقف أمامها كل التكنولوجيا وتنقيبات المقابر الجماعية وبيتر لخص كلامه في ثلاث نقاط:

 البحث الدقيق والمتواصل في كل انحاء العراق لإجاد جميع المقابر الجماعية المنتشرة في انحاء العراق.

٢. دعوة الاخصائيين والفنيين في هذا المجال خصوصاً عند حمل الرفاة والعظام.

٣. جلب كل الأجهزة المتعلقة بذلك خصوصاً المتعلقة بكيفية البحث وإيجاد الضحية.

وقد تحدث لنا عن مقاصد (هيومان رايتس هووج) وهي ممثلة في نقتطين رئيستين:

الأولى: كيفية قتل الضحايا.

الثانية: إيجاد ومعرفة أسماء الضحايا.

وقد تحدثنا مع السيد بيتر في عدة مسائل، تحدثنا عن برنامج واسع في المحافظة على المقابس الجماعية والتنقيب والمحافظة عليها. تحدثنا عن دور كل من أمريكا وبريطانيا في المساعدة وجمع المعلومات. وقد كان (بيتر) متأثراً جداً بمصائبنا وآلامنا حاله حال (آن كلود) وتمنى عدم تكرار تلك الكوارث.

7. عبدالرحيم فيلي: عبدالرحيه عبدالكريم احمد من مواليد ١٩٥٠ خريج كلية العلوم السياسية سنة ١٩٥٠ رجل نشط ومتحرك.. كان مهموماً بمقابر الفيليين الجماعية وكان عضواً في عدة لجان خاصة بالكرد الفيليين وهو عضو فعال. حيث نظم الجماهير في مظاهرات لمعرفة مصير الكرد الفيليين كان مع عدد من أقرانه يحملون أكياساً من الوثائق ضد النظام حول الكرد الفيليين ومصيرهم .

وقيد كان منزعجاً لوصول أعداد من عناصر البعث السيابق في أحزاب جديدة إلى مراكز حساسية من تلك الأحزاب ، انها نفس حالة كردستان العراق سنة ١٩٩١ والأستاذ عبدالرحيم أبدى استعداده معنا أينما نذهب وكان لا يعرف معنى التعب والكلل.

وقد عرفني بمجموعة من الكرد الفيليين المذبين في سجون النظام وكان من فقد كل أبناء عمومته وفيهم من لم ينج من عائلته احد.. وفيهم من تمت مصادرة دارين من أملاكه. في الحقيقة عانى الكرد الفيليون في بغداد كثيراً من ظلم النظام البعثي وهنا لا نستطيع ان نوفيهم حقوقهم في عدة كلمات من هذا الكتاب.

الأكراد الفيليون في العراق يقطنون (بغداد، رصافة، بعقوبة، شاربان، فزلبات، حلولاء، خانقين، مندلي، نفطخانة، فزانيا، بدرة، جسان، كوت، حي، علي الغربي) ومناطق متفرفة أخرى تمت مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بتهمة التبعية الايرانية ... وقاموا بترحيلهم على وجبات إلى إيران وحسب إحصائية لدي تم ترحيلهم

في سنوات ١٩٨٠ ـ ١٩٨١ ـ ١٩٨٢ بالشكل الآتي:

| التأريخ      | عدد الرحلين |
|--------------|-------------|
| 19.4. /4 / 4 | £-AA        |
| 1941/7/8     | 175-        |
| 1947/1/19    | T-0A        |
| 1947/1/40    | TATY        |
| 3/7/748      | 34-4        |
| \9AY /T /Y   | Y8Y•        |
| 1947/7/7     | 1           |

يقول السيد عبدالرحيم (تم ترحيل ١٨٣٤) عائلة من بغداد فقط أما في كل العراق فقد تم ترحيل (٨٥) الف عائلة فيهم سبعة آلاف شباب تم اعتقالهم ثم سوقهم إلى سبجون أبي غريب ونقرة السلمان. ومازال خمسة آلاف منهم مجهولي المصير إلى يومنا هذا وفي احصائية إيران سنة ١٩٨٦ بلغ عدد المرحلين الفيليين ٥٦ ألف شخص وتحدث لنا عبدالرحيم عن وجود ألفي دار تمت مصادرتها في بغداد تعود للكرد الفيليين وصودرت من قبل البعثيين ومازالوا يشغلونها. بالاضافة إلى المطاعم والدكاكين والمخازن ...ألخ ويقول الأستاذ عبدالرحيم: (لولا سياسة البعث الرعناء تجاه الفيليين الكرد لكان أكثر من ٨٥٪ من اقتصاد بغداد اليوم بأيدي الفيليين).

وللأسـف بعد مـدة من الزمن تأكنت من أن هذا الرجل خـرج عن جادة الصواب. وحمل طبيعة غريبة لا يمكن معالجتها.. انها طبيعة الإنسان الشرقي.

ك. مـاد: إنه رجـل طويل، ذو همة عاليـة يعمل في البحريـة الأمريكية.. وكلامه يـدل على أنه كان قريباً من القصر. وقال لنا: (سأرسـل هذه الصور إلى البيت الأبيض والرئيس بوش).

التقبط عسدة صور لضحايا المقابس الجماعية في (ظبي) وكان ينزعج من مشساهد ضحايا الأطفال لأنه كان يحب الأطفال كثيراً... وكان يكره صدام والبعث كثيراً.

قال لنا: أنا مستعد لتقديم جميع المساعدات لكم، وأول مرة في حياتي أشاهد قوماً مظلوماً مثل الكرد. ولا أستطيع التحدث إلى القنوات الاعلامية بسبب مهمتي العسكرية. ولكن تأكدوا سأنقل مظلوميتكم إلى كل أصدقائي وعائلتي وأحدثهم عن تلكم المجازر التي نفذها أكبر دكتاتور في العصر الحديث ضد الشعب الكردي المسكين.

وأنا متأكد عندما يعود (ماد) إلى بلاده سيحدثهم عن كل تلك المجازر والحقائق.

وأنا متأكد أن (ماد) لا ينسى صورة تلك العجوز التي كانت تحمل في يدها حبوب علاجها في المقبرة الجماعية في (ظبي) وكانت مشدودة في كيس.

كان يقول (ماد): ما ذنب كل هؤلاء، يجب أن ينتقم الله لهؤلاء.

ه ثانسر لبيب عزاوي: كان ثائر من بغداد ويحمل «ماجستير في الاعلام حسب قوله .... كان يعمل في راديو وهو اعلامي نشط. وكان يتمنى أن يكون معنا في زيارة كل المقابسر الجماعية في الجنوب. وكان دائماً يحاول الحصول على سبق خبري . طول تواجدنا في بغداد كان يدلنا على مناطقها، وكان يستفيد من الأخطاء ليجذبك إليه.

تحدثنا كثيراً عن تفاصيل حياة العراقيين مع ثائ. وكان يعتقد بأنه من المكن التعليب في ظلل دولة ديمقراطية فدرالية. على الرغم من عدم معرفتنا بتأريخ الرجل إلا أنه كان يحب عمله كثيراً. ذهبنا مع ثائر إلى عدة مقابر جماعية. وكان يرغب أن نسير وفق رأيه فقط. ونحن لم نرض بالعمل حسب هواه مما فرق بيننا. وتمنيت له دوام العمل الصحفي ونحن استفدنا من كل أولئك الذين عملوا معنا في الجنوب والوسط في أيجاد رفاة الضحايا الكرد وكان ثائر واحد من هؤلاء. ووجدت ضرورة التحدث عن ثائر وآخرين منهم اسماعيل علي قادر وعدنان،حيث كانوا معنا ليلاً ونهاراً.

واسماعيل يقطن مدينة شورش في جمجمال وقد قدّم لي عدة مساعدات يمكن التطرق إليها في مرات قادمة .

### وفاة دلير

(دلير علي) طالب في الصف السادس الاعسدادي واحد أولئك الطلبة الذين يرغبون في خدمة المجمّع القسري (شورش) الذي كان عبارة عن جهنم ثانية لذوي المؤنفلين، وكان دلير في مقتبل عمره ويحمل أماني كثيرة، ولكن طلقة هاوية في مشاجرة وقعت بين شخصين رمته في حفرة تدعى (قبر) وسأبقى نادماً لعدم حضوري مراسيم وفاته واربعينيته كذلك. وذلك بسبب تواجدي في الجنوب أبحث عن رفاة ضحايا الكرد.

وكان دائماً ينظم لي مكتبتي مع عدد من أصدقائه. ساعدني كثيراً في إيصال شكاوي أطفال المؤنفلين إلى الجهات الرسمية. وكان كادراً نشطاً في مجلمة (بهح) التي تنتقد السؤولين في القضاء.

ذهب مع عوائل المؤنفلين إلى بغداد بعد عدة أيام من سقوط النظام. وطلب في وسط العاصمة بغداد اعدام الطاغية صدام ونشد نشيد (ئهى رحقيب) وأصدر أول عدد من مجلسة ٤/١٤ والذي عوقب من أجلها. وكان يتحدث بطلاقة في مجلة ٤/١٤ وكان صديقاً خاصاً بالنسبة لي. وكان يزورني مع أصدقائه أغلب الليالي. وكنا نتحدث طوال الليل عن مشاكل النطقة وهمومها.

وأثناء تواجدي في الجنوب للتنقيب عن الضحايا فقدت اثنين من أعزائي احدهما (دلير) والثاني (والدي) أما والدي فهو مثل باقي المظلومين من الكرد. حيث قضى جل حياته دفاعاً عن قوميته الكردية وهو رجل خدم القضية الكردية كثيراً.. ولكن لم تخدمه القضية يوماً ما.

وكان أمسل دلير هو فتح مركز للأنترنيت في النطقة لخدمة شسباب ذوي المؤنفلين وبعد وفاة كل عزيز لا أجد سوى الدموع. وأرتاح كثيراً عند سكب تلك الدموع.. وكلما أردت الابتعاد عن الهموم. بكيت بغزارة. ولم أسستح يوماً من أولئك الذين يشساهدون دموع عيني.

# الفهرست

| تمهید                                               | ٧         |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| لجنة الجنوب للبحث عن المقابر الجماعية للضحايا الكرد | ٨         |
| البحث عن الاحبة                                     | *         |
| الجنوب مناطق مدمرة                                  | ۱۵        |
| كوارث الكرد والشيعة                                 | u         |
| الجنوبيون ذوو العيون السود شاركونا الهموم           | 71        |
| البكاء على الرفاة                                   | 70        |
| عدد من الساعات في مقابر الحيدرية                    | 77        |
| البسة الكرد المتلوفة                                | 79        |
| حزام البيشمركة                                      | 71        |
| الصور المتبقية مع الشهداء                           | 37        |
| السماوة صحف وتلفزيون الناس هنا                      | 77        |
| سراويل اهالي السماوة كردية                          | ٤٠        |
| عشيرة آل زياد                                       | 13        |
| العائلة الثانية لتيمور عبدالله                      | 24        |
| عائلة تيمور واقرباؤه                                | <b>F3</b> |
| قصة تيمور                                           | ٤٩        |
| الصحراء تبلع الجميع                                 | ٥٢        |
| الوجه الآخر للصحراء                                 | ٥٥        |
| قلعة السلمان قلعة موت الكرد                         | ٥٧        |

| من السلمان الى المقابر الجماعية | 71 |
|---------------------------------|----|
| على جدران قلعة السلمان          | 38 |
| كلاب الصحراء السوداء            | 77 |
| ثورة الرمال                     | 79 |
| العويليون                       | ٧١ |
| الصحراء مزرعة زهور النرجس       | 77 |
| مناطق جراحاتنا                  | γ£ |
| نهاية البداية الاولى            | ٧A |
| رؤوس اهلام                      | ٨٠ |
| وفاة دلير                       | ۸٥ |

# منتدى اقرأ الثقافي

www.igra.forumarabia.com



الغلاف: قادر ميرخان